erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

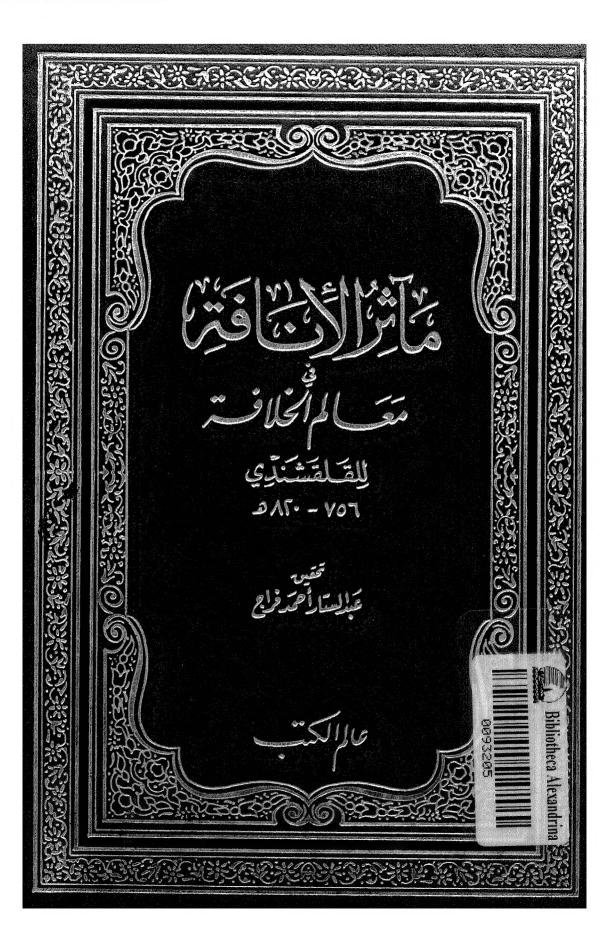







مع المرائيات مع المرائيات مع المرائيات مع المرائيات مع المرائيات مع المرائيات مع المرائية الم

السجب زإلثالث

محقسيق مجئزلگئياركايزلاج

عالمالكت



بيسروت ـ المزرعــة بنسايــة الايــمـان ـ السطابــق الأول ـ ص . ب . ٢٣٣٩ تلفون : ٣٠٦١٦ ـ ٣١٣٨٠ ـ برقياً : نابعلبكي ـ تلكس : ٢٣٣٩٠

#### الباب الرابع

فيما يكتب عن الخلفاء لأتباعهم من أرباب المناصب من العهود ، وفيه فصلان :

## الفصل الأُول

فيما يكتب عنهم من العهود للملوك ، وهو المستمر مما كان يكتب عنهم من الولايات إلى الآن ، وللكتاب فيه أربعة مذاهب .

# المذهب الأول

أن يفتتح العهد بعد البسملة بلفظ: هذا ، مثل أن يقال: هذا عَهد عُهد عَهد به فلان لفلان . وهذا ما عهد فلان لفلان ، أو هذا ما عهد فلان لفلان ، أو هذا ما أمر به فلان فلانا ، أو هذا كتاب اكتتبه فلان لفلان ، وما أشبه ذلك ، ثم يقال : أمره بكذا ، وأمره بكذا ، وأمره بكذا ، حتى يأتى على ما يُؤثِره من المأثورات المتعلقة بالعهد مما يناسب الحال إلى آخر القصد . ثم زاد الكتاب أن يقال في آخر العهد : هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، أن يقال في آخر العهد : هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته عليك ، أو نحو ذلك ، ويؤتى مما يطابق المقصد،

وهذه هي طريقة الأقدمين من السلف فمن بعدهم في صدر الإسلام ، وما وليه ، وعليه جرى المُحَقِّقون من متأخِّرى السُحَقَّةون من متأخِّرى السُحَقَّةون من متأخِّرى السُحُتَّاب بالدولة العباسية بالعراق ، وإلى (١٩٢ ب) حين انقراضها إلا في القليل النادر مما سيأتي ذكره ، مما شذ عن ذلك ، وعلى هذا المنوال نسبج أفاضل كُتَّابِ الديار المصرية فيما كتبوا به لملوك الديار المصرية ، إلا أنهم عدلوا عن لفظ «أمره» إلى ما يتضمن معنى الأمر دون تصريح لمفظه .

والأصل في ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جين وجه عَمْرَو بنَ حزم إلى اليمن كتب له كتاب عهد أمره فيه أمره .

#### وهذه نسخته (۱)

فيما ذكره ابنُ هشام وغيرُه .

هذا بيانٌ من الله ورسوله ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (٢) . عهد من محمد النبي رسول الله لعمر و بن

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى - ١٠ ص ٩ وهذه نسخته بعد البسملة فيما ذكره ابن هشام وغيره .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١

حَزِم (١) ، أمره بتقوى الله في أمره كُلِّه ، فإن ﴿ اللَّهَ مَعَ الَّذِينِ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (٢) . وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشر الناس (٣) بالخير ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه ، وينهي الناس فلا يمس القرآن إنسانٌ إلاَّ وهو طاهر ، ويخبر انناس بالذي لهم. والذي عليهم ، ويلين للناس في الحق ، ويشتد عليهم في الظلم . فإِن الله كره الظلم ونهى عنه ، فقال ﴿ أَلَا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالمينَ ﴾ (١) ويُبشِّر الناس بالجنة وبعَمَلها، وينذر الناسَ النارَ وعَمَلَها ، ويتأَلَّف (٥) الناسَ حتى يَفْقَهُوا في الدين ، ويُعلِّم الناس معالمَ الحجِّ وسُنَّتُه وفريضته ، وما أمر الله به ، والحجُّ الأكبرَ والحجُّ الأصغرَ وهو العمرة (٦) ، وينهبي الناسَ أَن يُصَلَّىَ أَحدُ في ثوب واحد صغير إِلاَّ أَن يكون ثوبا يَثْنَى طَرَفَيْه على عاتقيه ، وينهي أَنْ

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام حـ ٣ ص٧٠ : لعمرو بن حزم [حين بعثه إلى اليمن].

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٨

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : وأمره أن يأخذ الحق كما أمره الله وأن ينشد الناس . والتصويب من صبح
 الأعشى .

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية ١٨

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : ويستألف الناس .

<sup>(</sup>٦) في صبح الأعشى : والحج الأكبر الحج الأكبر والحج الأصغر هو العمرة .

يَحتَبِسَى أَحد في ثوب واحد يُفضي بفرجه إلى السماء ، وينهسى فلا يَعْقِص أَحدُ شعر رأسه في قَفاه ، وينهسى إذا كان بين الناس هَيْسِجُ عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليسكن دعواهم إلى الله [عز وجَلَّ] وحده لا شريك له ، فمن لم يدع (١٩٣١) إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فلمن قطعُوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له .

[ ويأمر الناس بإسباغ الوضوء : وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى المكعبين ، ويمسحون بوجوهم كما أمرهم الله] .

وأمره بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والخضوع (۱) ويُعَلَّس بالصبح، ويُهجّر بالظهر حتى تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل، لا تُؤخّر حتَّى تبدو النجوم في [السماء]، والعشاء أوّل الليل، وأمره بالسعى إلى الجمعة إذا نودى لها، والغسل عند الرواح إليها. وأمره أن يأخذ من المغانم

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وإتمام الركوع [ والسجود ] والخشوع .

خُمسَ الله وما كُتب على المؤمنين في الصدقة في العقار (١) عُشر ما سقت العَيْن وسقت السماء ، وعلى ما سقى الغَرْبُ (٢) نصف العشر ، وفي كل عشر من الإبل شاة ، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تَبِيـع [جَذَع] أَو جَذَعة ، وفي كل أَربعين من الغنم سائمة وحدَها شاةً ، فإنها فريضة الله تعالى التي افترض على المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيرا فهو خير له . وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ، ودان بدين الإسلام ، فإنه من المؤمنين ، له مثل مالهم ، وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نُصرانيته أو يَهوديته فإنه لا يُرَدُّ عنها ، وعلى كُلِّ حالم ذكر أو أُنثى ، حرِّ أو عبد دينارٌ واف أو عوضه ثيابا ، فمن أَدَّى ذلك فإن له ذِمَّةَ الله وذمةَ رسوله ، ومن منع فإنه عدو الله ولرسوله وللمؤمنين جميعاً ، صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>١) العقار بضم العين : خيار الكلأ والعقار بفتح العين : النخل.

<sup>(</sup>٢) الغرب: الدلو الكبيرة ويراد ماكان بعمل وسقى بالأيدى .

# وعلى هــذا الأُسلوب

كتب أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه عهد مالك الأَشتر (١) النَّخَعى ، حين ولاَّه مصر ، وهو من العهود البليغة ، جمع (١٩٣ ب) فيه بين معالم التقوى وسياسة الملك .

## وهذه نسختمه (۲)

هذا ما أمر على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر : جباية خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها ، وأمره بتقوى الله وإيثار طاعته ، واتباع ما أمر به في كتابه من فريضته (٣) وسنته ، التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها ، وأن ينصر الله تعالى بيده وقلبه ولسانه ، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره ، وإعزاز من أعزه . وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات ، ويَزَعَها عند الجَمَحات ، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل « بن الأشتر »

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى حدًا ص ١٢

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : من فرائضه ، وسننه التي . . . . .

ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتُك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك : من عــدل وجور ، وأن الناس يبصرون (١) من أمورك [مثل] ما كنت تنظر فيه من أمر الولاة قبلك ، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم . وإنما يُسندل على الصالحين بما يُجْرِي الله لهم على ألسن عباده ، فليكن أُحب الذخائر إليك (٢) العمل الصالح . فامْلكُ هواك ، وشُحّ بنفسك عما لا يحل لك ، فإن الشح بالنفس الانتصافُ منها فيما أحبت وكرهت ، وأشعِرْ قلبك بالرحمة للرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ، ولا تــكونَنَّ عليهم سَبُعا ضاريا ، تغتنم أكلهم ، فإنهم صنفان : إما أَحْ لك في الدين ، وإما نظير لك في الخُلُق : يَفرُطُ منهم الزلل ، وتَعرض لهم العلل ، ويؤتى على أيديهم في العَمد والخطإ ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فإنك فوقهــم (٣) ووالى الأُمر عليهم فوقك ، والله فوق من ولآك . وقد استكفاك أمرهم ، (١١٩٤) وابتلاك بهم ، ولا تَنْصِبَنَّ نفسَك لحرب الله ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ينظرون .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فليكن أحب العمل إليك ذخيرة العمل . . . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فإنك تويمهم . والتصويب من صبح الأعشى .

فإنه لا يك لك الك (١) بِنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ، ولا تندمن على عفو ، ولا تَبجّحن بعقوبة ، ولا تسرعن إلى زيادة (٢) وجدت عنها مندوحة ، ولا تقولن إنى امرؤ آمر فأطاع : فإن ذلك إدغال فى القلب ، ومهلكة فى الدين ، وتقرّب من العَثر (٣) ، فإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مَخيلة فانظر إلى عظم مُلك الله تعالى فوقك ، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك ، فإن ذلك يُطامن إليك من طماحك ، ويكف عنك من غرّتك (١) ويفيء إليك عما عَزُب عنك من عقلك ، وإياك ومساماة الله فى عظمته ، والتشبه به فى جبروته ، فإن الله يُذل كل حيار ، ويهين كل مختال .

أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ، ومَنْ لك فيه هوًى من رعيَّتك ، فإنك إلاّ تفعلْ تَظْلِمْ ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه الله أدحض الله حجته ، وكان لله حرباحتى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : لايدى لك بنقمته .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ولا تسرعن إلى بادرة .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وتقرب من الغيير .

<sup>(؛)</sup> أي صبح الأعشى : من غربك .

ينزع ويتوب، وليس شيء أَدْعي إِلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم [ فإن الله سميع يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد ] وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعملها في العدل(١) ، وأجمعها لرضي الرعية ، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة ، وإن سخط الخاصة يُغتفر مع رضي العامة ، وليس أحد من الرعية أَتْقَلَ عَلَى الوالَى مؤونة في الرخاء ، وأَقَلَ معونة له في البلاء، وأكثر للانتصاف (٢) واسأل بالإلحاف ، وأقلّ شكرا عند الإعطاء ، وأبطأ عذرا عند المنع ، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر ، من أهل الخاصة ؛ وإنما عمودُ الدين ، وجماعُ المسلمين ، والعُدَّةُ للأُعداءِ ، العامَّةُ من الأُمة ، فليــكن صفوك لهم ، وميلك معهم ، وليــكن أبعــدُ رعيتك منك ، وأشنأهم عندك ، أطلبَهم لمعايب الناس: فإِن للناس عيوبا والوالى أُحقُّ بسترها ، فلا تـكشفنُّ عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر [لك]، والله يحكم على ما غاب عنك (١٩٤ ب) منها ، فاستر العورة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأعمها .

<sup>(</sup>٢) 'في صبح الأعشى : «وأكره للإنصاف » وهو الأصوب المناسب للمقام .

ما استطعت يستر الله ما تحب ستره من عيبك .

أطلق عن الناس عُقدة كل حِقد ، واقطع عنهم سبب كل وتر ، وتَجَافَ عن كلّ ما لا يَصِحُ لك ، ولا تعجلن وإن تشبّه إلى تصديق ساع ، فإن الساعي غاشُ وإن تشبّه بالناصحين ، ولا تُدخِلَن في مشورتك بخيلا يَعْدل بك عن الفضل ، ويعدك الفقر ، ولا جبانا يُضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً يزين لك الشّرة بالجور ، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظن بالله .

شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ، ومن شاركهم في الآثام ، فلا يكونُن لك بطانة ، فإنهم أعوان الأَثَمَة ، وإخوان الظلمة ، وأنت واجد منهم خير الخلف ، من له مثل آرائهم ونفاذهم ، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم ، ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ، ولا آثما على إثمه ، أولئك أخف عليك مئونة ، وأحسن لك معونة ، وأحنى عليك عطفا ، وأقل لغيبك (١) إلفا ، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك [وحفلاتك] ، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم [لك] عمر الحق ، وأقلهم مساعدة فيما يكون عندك أقولهم [لك] عمر الحق ، وأقلهم مساعدة فيما يكون

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : « لغيرك » وهي أليق .

مذك مما كره الله لأوليائه ، واقعا ذلك من هواك حيث وقع ، والصق بأهسل الصدق والورع ، ثم رُضْهُم على أن لا يَضُرُّوك (١) ولا يبجحوك بباطل لم تفعله ، فإن كثرة الإصغاء (٢) تحدث الزَّهُو ، وتُدْنى من الغِرَّة ، ولا يكونَنَّ المحسنُ عندك والمسىء بمنزلة واحدة ، فإن في ذلك تَرْهِيبا لأَهل الإساءة (٣)

وإنك لا تدرى إذا جـاء سـائــل أَأنت مما تُعطيه أم هُـــو أَسْعَــدُ

عسى سائلُ ذو حساجسة إن منعته من اليوم سُؤْلاً أَنْ يكون له غَلدُ

وفى كثرة الأَيدِى عن الجهل زاجـر وفى كثرة الأَيدِى عن الجهل زاجـر ولَمُ عَــودُ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : « ألاً يُطْرُوكُ » وهي أحسن .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : الإطراء.

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى تزهيداً لأهل الإحسان [ في الإحسان ] وتدريبا لأهل الإساءة [ في الإساءة ]
 هذا وزيادة ما بين الأقواس هي نقل عن كتاب مفتاح الأفكار وشرح نهج البلاغة أما أصل
 صبح الأعشى فخال من الزيادة .

كتب أبو إسحاق الصابى عن الخليفة الطائع ، لفخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه فى جمادى الأولى سنة ست وستين وثلاثمائة .

### وهذه نسخته (۱)

هذا ما عَهِدَ عبد الله عبد السكريم [الإمام] الطائسع (٢) لله أمير المؤمنين إلى فخر الدولة أبى [الحسن بن ركن الدولة أبى] على مولى أمير المؤمنين حين عرف غناء وبلاء واستنصح دينه ويقينه ، ورعى قديمه وحديثه ، واستنجب عُوده ونجاره ، وأثنى عز الدولة أبو منصور بن معز الدولة أبى الحسين مولى أمير المؤمنين [أيده الله] (٣) عليه ، وأشار بالمزيد في الصنيعة إليه ، وأعلم أمير المؤمنين اقتداء به بالمزيد في الصنيعة إليه ، وأعلم أمير المؤمنين اقتداء به في كل مذهب ذهب فيه في الخدمة ، وغرض رمى إليه من النصيحة ، دخولا في زمرة الأولياء (٤) ، وتصرفا على من النصيحة ، دخولا في زمرة الأولياء (٤) ، وتصرفا على

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ح ١٠ ص ١٥

<sup>(</sup>٢) أُضيف في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابي والمثل السائر لفظة[ الإمام ] الطائع .

<sup>(</sup>٣) أضيف في صبح الأعشى نقلا عن رسائل ألصابي والمثل السائر عبارة [أيده الله].

<sup>(</sup>٤) أضيف في صبح الأعشى نقــــلا عن رسائل الصابى والمثل السائر عبارة [ المنصورة 4 وخروجا عن جماعة الأعداء المدحورة ].

 وجبات البيعة التي هي بعز الدولة أبي منصور منوطة ، وعلى سائر من يتلوه ويتبعه ظاهرة (١) مشروطة ، فقلده الصلة وأعمالَ الحرب، والمَعاونَ والأحداث ، والخَراجَ ، والأَعشار ، والضِّياعَ ، والجَهْبَــذَةَ ، والصدقات ، والجوالي ، وسائر وجوه الجبايات [والعَرْض] والعطاء (٢) والنفقة في الأولياء [ والمظالم وأسواق الرقيق ] (٣) والغيار في دور الضرب والطُّرُز والحسُّبة بــكُور هَمَذَانَ ، وأَسْتَراباذَ ، والدِّينَوَر ، وَقَرْميسينَ ، والإيغَارَيْن ، [وأعمال] أَذربيجان (٤) وأرَّان ، والسَّحانِين ، ومُوقانَ . واثقا منه باستبقاء النعمة واستدامتها ، والاستزادة بالشكر منها ، والتجنب لغَمْطها وجُحودها ، والتنكُّب لإيحاشها وتنفيرها ، والتعمد لما مَكَّنَ له الحُظُوةَ والزلفي ، وحرس عليمه الأُثرةَ والقربي ، بما يظهره ويضمره من الوفاء الصحيح ، والولاء الصريح ، والغيب الأمين ، والصدر السليم ، والمقاطعة لكل من قاطع العُصبة ، وفارق الجملة ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى مأخودة مشروطة .

<sup>(</sup>٢) أضيف في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابى والمثل السائر [والعرض] والعطاء .

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابى والمثل السائر .

أضيف في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابى والمثل السائر لفظة [ وأعمال] أذربيجان .

والمواصلة لكل (١٩٥ ب) من حَمَى البيضة وأخلص النية – والكون تحت ظل أمير المؤمنين وذمته ، ومع عز دولته أبى منصور في حوزته ، والله جل اسمه يعرف لأمير المؤمنين حسن العقبي فيما أبرم ونقض ، وسداد الرأى فيمن رفع وخفض ، ويجعل عزائمه مقرونة بالسلامة ، محجوبة عن موارد الندامة ، وحسب أمير المؤمنين الله ونعم الوكيل .

أمره بتقوى الله التي هي العصمة المتينة ، والجنة الحصينة ، والطود الأرفع ، والمعاذ الأمنع ، والجانب الأعز ، واللجاً الأحرز ، وأن يستشعرها سرا وجهرا ، ويستعملها قولا وفعلا ، ويتخذها ذخرا نافعا (١) لنوائب القدر ، وكهفا حاميا من حوادث الغير ، فإنها أوجب الوسائل ، وأقرب الذرائع ، وأعودها على العبد بمصالحه ، وأدعاها إلى كل مناجحه (٢) وأولاها بالاستمرار على هدايته ، والنجاة من غوايته ، والسلامة في دنياه ، عين تُوبِقُ موبقاتُها ، وتردى مردياتها ، وفي آخرته حين

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : رد ما دافعا .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : سبل مناجحه .

تروع رائعاتها ، وتخيف مُخيفاتها ، وأن يتأدب بآداب الله في التواضع والإخبات ، والسكينة والوقار ، وصدق اللهجة إذا رمق ، وكظم الغيظ إذا حَنق (١) ، وحفظ اللسان (٢) إذا غضب ، وكف اليد عن الماتشم ، وصون النفس عن المحارم ، وأن يذكر الموت الذي هو نازل به ، والموقف الذي هو صائر إليه ، ويعلم أنه مسئول عما اكتسب ، مَجْزي عما تزمَّك (٣) واحتقب ، ويتزود من هذا الممر ، لذاك المقر ، ويستكثر من أعمال الخير لتنفعه ، ومن مساعى البِرُّ لتنقذه ، ويأتمر بالصالحات قبل أن يَأْمُرَ بها ، ويزدجر عن السيئات قبل أَن يَزْجُرَ عنها ، ويبتدئ بإصلاح نفسه قبل إصلاح رعيّته ، فلا يبعثهم على ما يأتي ضده ، ولا ينهاهم عما يقترف مثله ، ويجعل ربه رقيبا عليه في خلواته ، ومروءته مانعة من شهواته ، فإن أحق من غلب سلطان الشهوة ، وأولى من صرع أُعداء الحَميّة ، من (١٩٦١) مَلَكَ أَزمّة الأمور،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وكظم الغيظ إذا أحفظ .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وضبط اللسان . . . .

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى: ترمك وفي هامشه أنه في رسائل الصابى : تزمل . هذا وتزمك من زمك القربة ملاها .

واقتدر على سياسة الجمهور ، وكان مطاعا فيما يركى ، متّبكا فيما يشاء ، يلي عـــلي الناس ولا يُلُون عليه ، ويقتصَّ منهم ولا يقتصُّون منه (١) ، فإذا اطلع الله منه على نقاء جيبه ، وطهارة ذيله ، وصحة سريرته ، واستقامة سيرته ، أعانه على حفظ ما استحفظه ، وأنهضه بثقل ما حمَّله ، وجعل له مخلصاً من الشبهة ومخرجا من الحَيْرة ، فقد قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعِلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ ﴾ (٢) وقال عزَّ من قائل ﴿ يِأَيُّهِا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ولاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) وقال ﴿ اتَّقُوا اللَّهُ وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) إلى آي كثيرة حضّنا بها عـــلى أكرم الخلق ، وأسلم الطرق، فالسعيد من نصبها إزاء ناظره ، والشقيُّ من نبذها وراء ظهره ، وأشقى منهما من بَعَثَ عليها وهو صادفٌ عنها ، وأهاب إليها وهو بعيد منها ، وله ولأمثاله يقول الله تعالى ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وأَنْتُم تَتْلُونَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ويقبض منهم ولايقبضون منه .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ٢ و٣

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ١١٩

الْـكتَابَ أَفلاً تَعْقلُونَ ﴾ (١) وأمره أن يتخذ كتاب الله إماما ' متبعا ، وطريقا مُتَوقّعا (٢) ويسكثر من تلاوته إذا خلا بفكره ، وبمللُّ بتأمله أرجاءَ صدره ، فيذهب معه فيما أباح وحَظَر ، ويقتدى [به] إذا نهيى وأمر ، ويستبين ببيانه إذا استغلقت دونه المعضلات ، ويستضيء عصابيحه إذا غُمّ عليه في المشكلات ، فإنه عُرُوة الإسلام الوثقى ، ومحجّته الوسطى ، ودليله المُقنع ، وبرهانه المرشد ، والكاشف لظُلَم الخطوب ، والشافي من مرض القلوب ، والهادي لمن ضلّ ، والمتلافي لمن زلّ ، فمن نجا (٣) به فقد فاز وسلم ، ومن لها عنه فقد خاب وندم ، قال الله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ . لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَميد ﴾ (١) . وأمره أن يحافظ على الصلوات ، ويدخل فيها في حقائق الأَوقات ، قائماً على حدودها ، (١٩٦ب) متبعاً لرسومها ، جامعا فيما بين نيته ولفظه ، متوقيـــا

<sup>(</sup>١). سورة البقرة الآية ؛ ٤.

كذا هي في أصول صبح الأعشى والأصل الذي بين أيدينا والمثل السائر أما في اللسان فيقال طريق موقع «على وزن معظم» : مذلل .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : فمن لهج به .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآيتان ٤١ ، ٢٤

لمطامح سهوه ولحظه ، منقطعا إليها عن كل قاطع لها ، مشغولا بها عن كل شاغل عنها ، متثبتاً في ركوعها وسجودها ، مستوفيا عدد مفروضها ومسنونها ، موفِّرا عليها ذهنه ، صارفا إليه ا همه ، عالما بأنه واقف بين يدى خالقه ورازقه ، ومحييه ومميته ، ومعاقبسه ومثيبه ، لا يُسْتَرُ دونه خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فإذا قضاها على [هذه السبيل] منذ تكبيرة الإحرام إلى خاتمة التسليم ، أَتْبَعَهَا بِدَعَاء يرتفع بارتفاعها [ويُستمع باستماعها] (١) ولا يتعدى فيه مسائل الأبرار ١٠ ورغائب الأخيار ، من استصفاح واستغفار، واستقالة واسترحام، واستدعاء لصالح الدين والدنيا ، وعوائد الآخرة والأُولى ، فقد قال تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ كَتَابِاً مَوْقُوتِا ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ وَأَقِم ِ الصَّلاةَ إِنَّ الصلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (٣) وأمره بالسعى فِسَى أَيَامَ الجُمَسِعِ فِي المُساجِدِ الجامعة ، وفي . الأعياد إلى المصليات الضاحية، بعد التقدم في فرشها وكسوتها ، وجمع القُوّام والمؤذنين والمكبرين فيها ،

<sup>(</sup>١) أَصْيَفُ فِي صَبِحِ الْأَعْشَى نقلا عن رسائل الصابي المطبوعة [ ويستمع باستماعها ] .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ه ۽

واستسعاء الناس إليها ، وحضهم عليها ، آخذين الأهبة ، متنظفين في البِزّة ، مؤدين لفرائض الطهارة ، وبالغين في ذلك أقصى الاستقصاء (١) ، معتقدين خشية الله وخيفته ، مَلَّرُّ عِينَ تقواه ومراقبتُه ، مكثرين من دعائه \_ عز وجل \_ وسؤاله ، مصلين على محمد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، بقلوب على اليقين موقوفة ، وهمم إلى الدين مصروفة ، وألسن بالتسبيح والتقديس فصيحة ، وآمال في المغفرة والرحمة فسيحة ، فإن هذه المصلَّيات والمتعبَّدات بيوت الله التي فضلها، ومناسكه التي شرفها، وفيها يتلي القرأن [ ومنها تُرتفع الأعمال . وبها يلوذ اللائذون] ، (٢) ويعوذ العائذون، ويتُعبد المتعبدون، ويتهجد المتهجدون، وحقيق على المسلمين أجمعين \_ من والِ ومُوَلِّي عليه \_ أن يصونوها ويعمروها، ويواصلُوها ولا يهجروها، (١٩٧١) وأن يقيموا الدعوة على منابرها لأمير المؤمنين ثم لأنفسهم على الرسم الجاري فيها ، قال الله تعالى في هذه الصلاة ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : أقصى الاستطاعة .

<sup>(</sup>٢) أُضيفت هذه الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابى والمثل السائر .

ذَكْرِ اللهِ وذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (١) وقال في عمارة المساجد ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَن آمَنَ بِاللهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ وأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعسَى أُولئَلِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (٢).

وأمره أن يرعى أحوال من يليه ، من طبقات جند أمير المؤمنين ومواليه ، ويطلق لهم الأرزاق ، فى وقت الوجوب والاستحقاق ، وأن يحسن فى معاملتهم ، ويجمل فى استخدامهم ، ويتصرف فى سياستهم : بين رفق من غير ضعف ، وخشونة من غير عنف ، مثيباً لمحسنهم ما زاد بالإبانة (٣) فى حُسْن الأثر ، وسلم معها من دواعى الأشر ، ومتغمدا لمسيئهم ما كان التغمد له نافعا ، وفيه ناجعا ، فإن تكررت زلاته ، وتتابعت عثراته ، تناوله من عقوبته فإن تكررت زلاته ، وتتابعت عثراته ، تناوله من عقوبته أكابرهم وأماثلهم وأهل الرأى والخطر منهم بالمشاورة فى العلم ، والاطلاع على بعض المهم ، مستخلصاً نخائل قلوبهم بالبسط والإدناء ، ومستشحذا بصائرهم بالإكرام والاحتفاء بالبسط والإدناء ، ومستشحذا بصائرهم بالإكرام والاحتفاء

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة الآية ٩

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٨

<sup>(</sup>٣) الكلمة في الأصل غير منقوطة وتبعنا صبح الأعشى .

فإن في مشاورة هذه الطبقة استدلالا على مواقع الصواب وتحرزا من غلط الاستبداد ، وأُخذا لمجامع الجزامة ، وأَمنا من مفارقة الاستقامة ، وقد حض الله تعالى على الشورى في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وشاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَيْ وَلَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلُون ﴾ (١) فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكّلُون ﴾ (١).

وأمره أن يعمد لما يتصل بنواحيه من ثغور المسلمين ، ورباط المرابطين ، ويتقسم لها قسما وافرا من عنايته ، ويصرف إليها طَرَفاً بل شَطْرًا من رعايته ، ويختار لَها أهل الجَلَد والشدة ، وذوى البأس والنجدة ، ممن عجمته الخطوب ، (١٩٧ ب ) وعركته الحروب ، واكتسب دربة بخدع المتنازلين (٢) ، وتجربة بمكائد المتقارعين ، وأن يستظهر بكشف عددهم ، واختيار عُددهم ، وانتخاب خيلهم ، واستجادة أسلحتهم ، غير مُجمِّر بَعْثاً إذا بَعَنَه ، ولا مستكرهه إذا وجَهه ، بل يناوب بين رجاله مناوبة تريحهم ولا تملهم ، وترفههم ولا تَوُودهم ، فإن ذلك من فائدة الإجمام ، والعدل في الاستخدام ، وتنافس رجال

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥٩

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : بخدع المتناوبين .

النوب فيما عاد عليهم بعد الظفر والنصر ، وبعد الصيت والذكر ، وإحراز النفع والأُجر ، ما يحق أَن يكون الولاة به عاملين ، وللناس عليه حاملين ، وأن يكرر في أسماعهم ، ويثبت في قلوبهم ، مواعيد الله لمن صابر ورابط، وسمح بالنفس وجاهد ، من حيث لا يقدمون على تورط غِرَّة ، ولا يحجمون عن انتهاز فرصة ، ولا ينكصون عن تورد معركة ، ولا يلقون بأيديهم إلى التهلكة ، فقد أخذ الله تعالى ذلك على خلقه والمرامين عن دينــه ، وأن يزيح العلة فيما يحتاج إليه من راتب نفقات هذه الثغور وحادثها ، وبناء حصونها ومعاقلها ، واستطراق طرقها ومسالكها ، وإفاضة الأقوات والعلوفات للمتربين فيها وللمترددين إليها والحامين لها ، وأن يبـــذل أمانَهُ لمن يطلبه ، ويعرضه على من لم يطلبه ، وَيفِيَ بالعهد إذا عاهد ، وبالعَقْد إذا عاقد، غيرمُخْفر ذمة ، ولا جارح أمانة ، فقد أمر الله تعالى بِالوَفاء فقال جل من قائل ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (١) ونهي عن النكث فقال عز من قائل ﴿ فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسه ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١٠

وأمره أن يَعْرِضَ مَنْ في حُبُوس عمله على مراتبهم [ وإنعام النظر في جناياتهم وجرائمهم ] (١) فمن كان إقراره واجبا أقره ، ومن كان إطلاقه سائغا أطلقه ، وأن ينظر في الشرطة والأحداث نظر عدل وإنصاف ، ويختار لها من الولاة من يخاف الله تعالى ويتقيه ، ولا يُحابى ولا يراقب الله فيه ، ويتقدم إليهم بقمع الجُهّال ، وردع الضَّلاّل ، وتتبع الأُشرار ، ( ١٩٨١) وطلب الدُّعّار ، مستدلين على أماكنهم ، متوغلين إلى مكامنهم ، متولِّجين عليهم في مظانهم . متوثقين ممن يجلونه منهم ، منفذين أحكام الله تعالى فيهم، بحسب الذي يتبين من أمورهم، ويتضح من فعلهم، في كبيرة ارتكبوها ، وعظيمة احتقبوها ، ومهجة أفاضوها واستهلكوها ، وحرمة أباحوها وانتهكوها ، فمن استحق حدا من حدود الله المعلومة أقاموه عليه غير مخففين منه ، وأَحَلُّوه به غير مقصرين عنه ، بعد ألا يكون عليهم في الذي يأتون به حجة ، ولا تعترضهم في وجوبه شبهة ، فإن المستحب (٢) في الحدود أن تقام بالبينات ، وأن تدرأ

<sup>(</sup>١) أضيفت الزيادة من صبح الأعشى نقلا من رسائل الصابى . وفي صبح الأعشى علىجرائرهم فمن كان إقراره .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فإن الواجب , . . . .

بالشبهات ، فأولى ما تَوَخَّاه رعاةُ الرعايا فيها ألا يقدموا عليها مع نقصان ، ولا يتوقفوا عنها مع قيام دليل وبرهان ، ومن وجب عليه القتل احتاط عليه بمثل ما يُحتاط به على مثله : من الحبس الحصين ، والتوثق الشديد ، وكتب إلى أمير المؤمنين بخبره ، وشرّح جنايته ، وثبوتها بإقرار يكون منه ، أو شهادة تقع عليه ، ولينتظر من جوابه ما يكون عمله بحسبه ، فإن أمير المؤمنين لا يُطْلق سفك دم مسلم أو معاهد إلا ما أحاط به علما ، وأتقنه فهما ، وكان ما بمضيه فيه عن بصيرة لا يخالطها شك ولا يشوبها ريب . ومن ألم بصغيرة من الصغائر ، ويسيرة من الجرائر ، من حيث لم يُعرف له مثلها ، ولم تتقدم له أُختها ، وعظهُ وزجره ، ونهاه وحذره ، واستتابه وأقاله ، ما لم يكن عليه خصم في ذلك يطالب بقصاص منه ، وجزاء له ، فإن عاد تناوله من التقويم والتهاذيب ، والتغْريب (١) والتأديب ، بما يرى أنه قد كفي فيما اجترم ، ووفَى فيما قدم ، فقد قال تعالى ﴿ومنْ يَتَعَدُّ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى « التعزير» هذا والتعزير هو اللوم والتأديب وهو أصلح للمعنى ، وكلمة التغريب أيضا صالحة للمقام .

حُدُودَ اللهِ فَأُولْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١)

وأمره أن يُعَطِّل ما في أعماله من الحانات والمواخير ، ويطهرها من القبائح والمناكير ، وتمنع من تجمع أهل الخنا فيها ، ويؤلف شملهم بها : فإنه (١٩٨ ب) شَمْلٌ يصلحه التشتيت ، وجمع يحفظه التفريق، وما زالت هذه المواطن الذميمة ، والمطارح الدنية ، داعية لمن يأوى إليها ، ويعكف عليها ، إلى ترك الصلوات ، وركوب المنكرات ، واقتراف المحظورات ، وهي بيوت الشيطان التي في عمارتها لله مغضبة ، وفي إخرابها للخير مجلبة ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لِنَا مَعَشَرُ المؤمنينَ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وتُؤْمِنُون بالله ﴾ (٢) ويقول عز من قائل لغيرنا من المذمومين ﴿ فَخَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاَةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ (٣).

وأمره أن يُولِّي الحماية في هذه الأعمالِ أَهْلَ الـكفاية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران الآية ١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٥٩

والغناء من الرجال ، وأن يضم إليهم كل من خف ركابه ، فأسرع عند الصريح جوابه ، مرتبا لهم في المسالح ، وسادًا بهم ثُغَرَ المسالك ، وأن يوصيهم بالتيقظ ، ويأخذهم بالتحفظ ، ويزيح عللَهم ، في عُلُوفة خيلهم ، والمقرر من أزوادهم - وَمِيرِهم ، حتى لا يثقل لهم على البلاد وطأة ، ويدعوهم إلى تَحيَّفهم وتُلْمِهِم حاجة ، وأَن يَحُوطوا السابلة بادئة وعائدة ، ويتداركوا القوافل صادرة وواردة ، ويحرسوا الطرق ليلا ونهارا ، ويتقصوها رواحا وإبكارا ، وينصبوا لأهل العبث الأرصاد ، ويتمكنوا لهم بكل واد ، ويتفرقوا عليهم حيث يكون التفرق مضيقا لفضائهم ، ومؤدياً إلى انفضاضهم ، ويجتمعوا حيث يكون الاجتماع مطفئًا لجمرتهم ، وصادعًا لمرْوَتهم ، ولا يُخْلُوا هذه السبل من حماة لها وسيّارة فيها : يترددون في جواديها ، ويتعسفون في عواديها ، حتى تكون الدماء محقونة ، والأموال مصونة ، والفتن محسومة ، والغارات مأْمونة ، ومن حصل في أيديهم من لص خاتل ، وصعلوك خارب ، ومخيف لسبيل ، ومنتهك لحريم ، امْتُثِل فيه أمر أمير المؤمنين الموافق لة ول الله عز وجل ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينُ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا (١٩٩ ١) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

وأمره أن يوضع الرصد على من يكبتاز في أعماله من أبّاق العبيد، والاحتياط عليهم وعلى من يكون معهم، والبحث عن الأماكن التى فارقوها، والطرق التى استطرقوها، ومواليهم الذين أبِقُوا منهم ونَشَزوا عنهم، وأن يردوهم عليهم قهرا، ويعيدوهم إليهم صُغرا، وأن يُنشدوا الضالة عليهم قهرا، ويعيدوهم إليهم صُغرا، وأن يُنشدوا الضالة بما أمكن أن تُنشد، ويحفظوها على ربها بما جاز أن تحفظ، ويتجنبوا الامتطاء لظهورها والانتفاع بأوبارها وألبانها مما يُحزّ ويحلب، وأن يُعرّفوا اللَّقطة ويتبعوا أثرها، ويُشيعوا خبرها، فإذا حضر صاحبها وعلم أنه مستوجبها سُلِّمت إليه، ولم يُعترض فيها عليه، فإن الله عنو وجل يقول ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمانَات إِلَى عز وجل يقول ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمانَات إِلَى اللهُ عليه وسلم « ضالة المؤمن حَرَقُ النار » . (٣)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨٥

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية لابن الأثير ح ١ مادة حرق .

وأمره أن يوصى عماله بالشد على أيدى الحكام ، وتنفيذ ما يصدر عنهم من الأحكام ، وأن يحضروا مجالسهم حضور الموقِّرين لها ، الذابِّين عنها ، المقيمين لرُسُوم الهيبة وحدود الطاعة فيها ، ومن خرج عن ذلك من ذي عقل سخيف ، وحِلْم ضعيف ، نالوه بما يردعه ، وأُحلُّوا به ما يَزَعُه ، ومتى تقاعس متقاعس عن حضورٍ مع خصم يستدعيه ، وأمر يُوجُّه الحاكم إليه فيه ، أُو التوى ملتوِ بحق يحصل عليه ، ودين يستقر في ذمته ، قادوه إلى ذلك بأزمّة الصّغار، وخزائم الاضطرار، وأن يُحبَسُوا ويطلفوا بقولهم ، ويثبتوا الأيدى في الأملاك والفروج وينزعوها بقضاياهم ، فإنهم أمناء الله في فصل ما يفصلون ، وَبتِّ مَا يَبتُّون ، وعن كتابه وسنة نبيـه صلى الله عليه وسلم يُوردون [ويُصدرون] وقد قال تعالى ﴿ يِا دَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِسِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ (١٩٩٠) بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ، ولا تتَّبعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ (١) ، وأن يتوخى بمثل هذه المعاونة

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٦

عمال الخراج في استيفاء حقوق ما استعملوا عليه ، واستيصاف بقائهم (۱) فيه ، والرياضة لمن تسوء طاعته من مُعامليهم ، وإحضارهم طائعبن أو كارهين بين أيديهم ، فمن آداب الله تعالى للعبد الذي يَحق عليه أن يتخذها [أدبا] (۲) ، ويجعلها إلى الرضي عنه سببا ، قوله تعالى ﴿ وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (۳) .

وأمره أن يجلس للرعية جلوساً عامًا ، وينظر في مظالمها نظرا تامًا ، يساوى في الحق بين خاصها وعامها ، ويوازى في المجالس بين عزيزها وذليلها ، وينصف المظلوم من ظالمه ، والمغصوب من غاصبه ، بعد الفحص والتأمل والبحث والتبيين ، حتى لا يحكم إلا بعدل ، ولا ينطق إلا بفصل ، ولا يُثبّت يدا إلا فيما وجب تثبتها فيه ، ولا يقبضها إلا عما وجب قبضها عنه ، وأن يسهل الإذن لجماعتهم ، ويرفع الحجاب بينه وبينهم ، ويوليهم من حصانة الكنف ، ولين المُنْعَطَف ، والاشتمال

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : واستنطاف بقاياهم فيه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابي المطبوعة والمثل السائر .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٢

والعناية ، والصون والرعاية ، ما يتعادل به أقسامهم ، وتتوازى (١) منه أقساطهم ، ولا يصل المسكين منهم إلى استضامة من تأخر عنه ، ولا ذو السلطان إلى هضيمة من حلَّ دونه ، وأن يدعوهم إلى أحسن العادات [ والخلائق ] (٢) ، ويحضهم على أحمد (٣) المذاهب والطرائق ، ويحمل عنهم كَلَّه ، ويمد عليهم ظلَّه ، ولا يسومهم عسفا (١) ولا يُلحق بهم حيفًا ، ولا يكلفهم شَطَطًا ولا يجشِّمهم مضلعا ، ولا يَثْلِم لهم معيشة ، ولا يداخلهم في جرعة ، ولا يأخذ بريئًا [منهم] بسقيم، ولا حاضرا بعديم، فإن الله عز وجل نهــى أَن تَزِرَ وازرةٌ و زْرَ أُخرى ، وجَعَلَ كلَّ نفس (۲۰۰ ۱) رهینة بمکسبها، بریئة من مکاسب غيرها . ويرفع عن هذه الرعية ما عسى أن يسكون سُنَّ عليها من سنة ظالمة ، وسُلك بها من محجة جائرة ، ويستقرى آثار الولاة قبله عليها ، فيما أَزجَوْه من حير أو شر إليها ، فيُقرُّ من ذلك ما طاب وحسن ، ويزيل ما خَبُثَ وقبح :

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وتتوازن .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من صبح الأعشى نقلا عن المثل السائر . وفي الأصل : ولا يصل إلى ركين منهم إلى استطامة ماتأخر عنه ولا دم ا السلطان . . . .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : أجمل .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : خسفا .

فإِن من يغرس الخير يحظى بمعسول ثمره . ومن يزرع الشر يَصْلَى بممرور ريعه ، والله تعالى يقول : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَضْلُى بَمْرُورُ رَبِّهِ وَالنَّذِي خَبُتُ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

وأمره أن يصون أموال الخراج وأثمان الغالات ووجوه الجبايات موفّرا ، ويزيد ذلك مثمّرا ، بما يستعمله من الإنصاف لأهلها ، وإجرائهم على صحيح الرسوم فيها : فإنه مال الله الذي به قوة عباده ، وحماية بلاده ، ودُرُور حَلَيه ، واتصال مَدده ، وبه يحاط الحريم ، ويُدفع العظيم ، ويُحمى الذمار ، وتُذاد الأشرار ، وأن يجعل افتتاحه إياه بحسب إدراك أصنافه ، وعند حضور مواقيته وأحيانه ، غير مستسلف شيئا قبلها ، ولا مؤخّر لها عنها ، وأن يخص أهل الطاعة والسلامة بالترفيه لهم ، وأهل وأن يخص الاستصعاب والامتناع بالشد (٢) عليهم ، لئللا يقع إرهاق لمذعن ، أو إهمال لطامع . وعلى المتولى لذلك أن يضع كلاً من الأمر موضعه ، ويوقعه موقعه ، متجنبا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٨٥

<sup>(</sup>٢) في مسبح الأعشى : بالتشدد .

إحلال الغلظة من لا يستحقها ، وإعطاء الفسحة من ليس من أَهلهــا ، والله تعالى يقول ﴿ وأَنْ لَيْسَ للإِنْسان إِلاَّ ما سَعَى. وأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزِاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ (١) وأمره أن يتخيّر عماله على الأعشار ، والخراج ، والضياع ، والجهبدة ، والصدقات ، والجوالي ، من أهل الظَّلَف والنزاهة ، والضبط والصيانة ، والجَزالة والشهامة ، وأن يستظهر مع ذلك عليهم بوصية تعيها أسماعهم ، وعهود تتقلدها أعناقهم ، بأن لا يضيّعوها حقا ، ولا يأكلوها سحتا (۲۰۰ ب) ولا يستعملوها ظلما ، ولا يقارفوا غَشْما ، وأن يقيموا العمارات ، ويحتاطوا [على الغلاّت] (٢) ويتحرزوا من ترك حق لازم ، أو تعطيل رسم عادل ، مؤدين في جميع ذلك الأمانة ، متجنبين للخيانة ، وأن يأخذوا جهابذتهم باستيفاء وزن المال على تمامه ، واستجادة نقده

على عياره ، واستعمال الصحة في قبض ما يقبضون ،

وإطلاق ما يطلقون ، وأن يوعزوا إلى سعاة الصدقات

بأخذ الفرائض من سائمة مواشي المسلمين دون عاملتها ،

<sup>(</sup>١) سررة النجم الآيات ٣٩ ، ٠٤ ، ١٤

<sup>(</sup>٢) أضيفت الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن الرسائل والمثل السائر .

وكذلك الواجب فيها ، وأن لا يجمعوا فيها متفرقا ولا يفرقوا مجتمعا ، ولا يدخلوا فيها خارجا عنها ، ولا يضيفوا إليها ما ليس منها ، من فحل إبل أو أكولة راع ، أو عقيلة مال ، فإذا اجتبوها على حقها ، واستوفوها على رسمها ، أخرجوها في سلها ، وقسموها على أهلها الذين ذكرهم الله في كتابه ، إلا المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وسقط (١) سهمهم ، فإن الله تعالى يقول ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ والْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والْمُوَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وَفِـي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن الله واللهُ عَليمٌ حَكمُ ﴾ (٢) وإلى جُباة [ جماجم] (٣) أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية في المحرّم من كل سنة [بحسب] منازلهم في الأحوال ، وذات أيديهم في الأموال ، وعلى الطبقات المطبقة فيها ، والحدود [المحدودة] (٤) المعهودة لها ،وأن لا يأخذوها من النساء ، ولا ممن لم يبلغ الحُلُمَ من الرجال ، ولا من ذي سن عالية ،

<sup>(</sup>١) هذه المبارة لم ترد في صبح الأعشى. .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٢٠

<sup>(</sup>٣) وردت الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابي .

<sup>(</sup>٤) وردت الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابي .

ولا ذى علة بادية ، ولا فقير معدم ، ولا مترهب متبتل ، وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يُسرّها ويظهرها ، ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها ، لئلا يزولوا (١) عن الحق الواجب ، أو يعدلوا عن السنن اللاحب ، فقد قال تعالى ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ (٢) .

وأمره أن يَنْدُبَ لَعرض الرجال وإعطائهم، وحفظ جراياتهم وأوقات إطعامهم، من يعرفه بالثقة في مُتَصَرَّفه، (٢٠١) والأمانة فيما يجرى على يده، والبعد عن الإسفاف إلى الدنية، والاتباع للدناءة، وأن يبعثه على ضبط [حلى] الرجال وشيات الخيل، وتجديد العرض بعد الاستحقاق، وإيقاع الاحتياط في الإنفاق، فمن صح عرضه ولم يبق في نفسه شيء منه: من شك يعرض له، أو ريبة يتوهمها، أطلق أموالهم موفورة، وجعلها في أيديهم غير مثلومة، وأن يرد على بيت المال أرزاق من سقط بالوفاة والإخلال، ناسباً ذلك إلى جهته، مورداً له على حقيقته، وأن يطالب الرجال بإحضار الخيل المختارة، والآلات والسكك

<sup>(</sup>١) في الأصل «يزرعوا» أو «يندعوا» والتصويب من صبح الأعشى.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٣٤.

المستكملة (١) ، على ما يوجب منافع أرزاقهم (٢) ، وحسب منازلهم ومراتبهم ، فإن أخمد (٣) أحدُهم شيئًا من ذلك قاصّه به (٤) من رزقه ، وأغرمه مثل قيمته ، فإِن المقصر فيه خائن لأمير المؤمنين ، ومخالف لرب العالمين ، إِذ يقول سبحانه ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوكُمْ ﴾ (٥). وأُمره أَن يعتمد في أُسواق الرقيق ودُور الضَّرْبوالطُّرُز والحِسبة على من يجتمع فيه آلات هذه الولايات : من ثقة وأمانة ، وعلم وكفاية ، ومعرفة ودراية ، وتجربة وحُنْكَة ، وحصافة ومُسْكة ، فإنها أُحوال تُضارع الحُكم وتناسبه ، وتدانيه وتقاربه ، وأن يتقدم إلى ولاة أسواق الرقيق بالتحفظ فيمن يطلقون بيعه ، وعضون أَمره ، والتحرز من وقوع تَخَوُّن فيه ، وإهمال له ، إذ كان ذلك عائدا بتحصين الفروج، وتطهير الأنساب،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ١٠ ص ٢٩ والآلات المستكملة المستعملة .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ١٠ ص ٢٩ على ما توجبه مبالغ أرزاقهم .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى ح ١٠ ص ٢٩ فإن أخر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل قاصصه .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنفال الآية ٢٠

وأن يَبعدوا من أهل الريبة ، ويَقْربوا من أهل العفة ، ولا يُمضُوا بيعا على شبهة ، ولا عقدا على تهمة ، وإلى وُلاة العِيار بتخليص عين الدرهم والدينار ، ليكونا مضروبَيْن على البراءة من الغش ، والنزاهة مِنَ الزيف (١) وتخصيصه بالإمام (٢) المقرّر عمدينة السلام ، وحراسة السكك من أَن تتداولها الأيدي المُدغلة ، وتتناقلها الجهات المبطلة (٣) (۲۰۱۰ ب) وإثبات اسم أمير المؤمنين على [ ما يضرب منها ذهبا وفضة ، وإجراء ذلك عـــلى الرسم والسنة ، وإلى ولاة الطرز بأن يجروا الاستعمال في جميع المناسج على أتم النيقة ، وأسلم الطريقة ، وأحكم الصنعة ، وأفضل الصحة ، وأن يثبتوا اسم أمير المؤمنين ] (٤) على طرز الكُسا، والفرش والأعلام والبنود، وإلى ولاة الحسبة أن يتصفحوا أحوال العوام في حِرفهم ومتاجرهم، ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم ، وأن يعايروا الموازين ، والمكاييل ، ويفرزوها على التعديل والتكميل ، ومن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : من المش . وفسر بأنه الخلط حتى يذوب .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وبحسب الإمام .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعثى : الجهات الظنينة .

<sup>(</sup>٤) الزيادة وردت في صبح الأعشى .

اطلعوا منه على حيلة أو تلبيس ، أو غيلة أو تدليس ، أو بخس فيما يوفيه ، أو استفضال فيما يستوفيه ، نالوه بغليظ العقوبة وعظيمها ، وحصوه بوجيعها وأليمها ، واقفين به فى ذلك عند الحد الذى يرونه لذنبه مجازيا ، وفى تأديبه كافيا ، فقد قال الله تعالى ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ . وَفَى تَأْدِيبِهِ كَافِيا ، فقد قال الله تعالى ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ . وَفَى تَأْدِيبِهِ كَافِيا ، فقد قال الله تعالى ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (١) .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته عليك ، وقد وقفك به على سواء السبيل ، وأرشدك فيه إلى واضح الدليل . وأوسعك تعليما وتحكيما ، وأقنعك تعريفا وتفهيما ، ولم يألُك جهدا فيما عصمك وعصم على يدك ، ولم يدّخرك ممكنا فيما أصلح بك وأصلحك ، ولا ترك لك عندرا في غلط تغلطه ، ولا طريقاً إلى تورّط تتورطه ، بالغا بك في الأوامر والزواجر إلى حيث يلزم الأثمة أن يندبوا الناس إليه ، ويحثوهم عليه ، مقيما لك على منجيات المسالك ، صارفا بك عن مرديات المهالك ، مريدا فيك ما يسلّمك في دينك ودنياك ، ويعود بالحظ

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآيات ١ ، ٢ ، ٣

علىك في آخرتك وأولاك ، فإن اعتدلت وعدلت فقد فزت وغنمت ، وإن تجانفت واعوججت فقد خسرت وندمت ، والأوْلَى بك عند أمير المؤمنين مع مَغْرسك الزاكي ، ومنبتك النامي ، وعودك الأنجب ، وعنصرك الأطيب ، أَن تكون لظنه فيك محقِّقا ، ولمَخيلته فيك مصدِّقا ، وأن تسنزيد (١) بالأثر الجميل قُربا [ من رب العالمين ] (٢) وثوابا يوم الدين ، وزلفي عند أمير المؤمنين ، وثناء حسنا (١٢٠٢) من المسلمين ، فخذ ما نبذ إليك أمير المؤمنين من معاذيره ، وأمسك بيدك على ما أعطى من مواثيقه ، واجعل عهده مثالا تحتذیه ، وإماما تقتفیه ، واستعن بالله یُعنك ، واستهده يَهدك ، وأُخلص إليه في طاعته يُخلص لك الحظُّ من معونته ، ومهما أشكل عليك من خَطْب ، أو أعضل عليك من صَعْب ، أو بهرك من باهر ، أو بهظك من باهظ ، فاكتب إلى أمير المؤمنين مُنْهِيا ، وكن إلى ما يرد عليك منتهيا (٣) إِن شاءَ الله تعالى ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

<sup>(</sup>١) في الأصل أن تسير.

<sup>(</sup>٢) الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن رسائل الصابي المطبوعة .

<sup>(</sup>۱) في صح الأعشى ح ١٠ ص ٣١ « . . به منهيا وكن على ما يرد عليك [من جوابه] منتهيا » والزيادة عن رسائل الصابي .

وعلى هذا النهج جرى الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي فيما كتب به للعادل كُتْبغا المنصوري عن الحاكم الأول ، وهو الإمام الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين (١).

## وهذه نسخته (۲)

هذا عهد شريف في كتاب مرقوم يشهده المقربون، ويُفَوِّضه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة الأقربون. من عبد الله ووليه الإمام الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد أمير المؤمنين ، وسليل الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين ، رضوان الله عليهم أجمعين ، إلى السلطان الملك العادل ، زين الدنيا والدين كُتْبغا المنصوري أعز الله سلطانه. أما بعد فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي جعل له منك سلطانا نصيرا ، وأقام له علكك على ما ولاه من أمور خلقه عضدا وظهيرا ، وآتاك بما نهضت به من طاعته نعيما وملكا كبيرا ، وخوّلك بإقامة ما وراء سريره من مصالح

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى بهامشه نقلا عن ابن إياس : هو أحمد بن على بن أبي بكر . وفي خطط المقريزي أحمد بن أبي على الحسن . أما في الأصل ج ٢ ص ١١٦ فهو كما أثبته هنا في الأصل صحيحاً .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى - ١٠ ص ٤٧

الإعانته على ما استخلفه الله فيه من أمور عباده على قدر الإعانته على ما استخلفه الله فيه من أمور عباده على قدر وكان ربك قديرا ، وجمع بك الأمة بعد أن كاد يزيغ قلوبُ فريق منهم ، وعضدك الإقامة إمامته بأولياء دولتك الذين رضى الله عنهم ، وخصك بأنصار دينه الذين نهضوا بما أمروا به من طاعتك وهم نازهون (١) ، وأظهرك على الذين ﴿ ابْتَغُوا الْفَتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى على الذين ﴿ ابْتَغُوا الْفَتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُ وَظَهَر أَمْرُ الله وَهُمْ كارِهُون ﴾ (٢) واصطفاك جَاء الْحَقُ وَظَهَر أَمْرُ الله وَهُمْ كارِهُون ﴾ (٢) واصطفاك شعث الأمة بعد الاضطراب فكان موقفك ثم موقف الصديق يوم الردة .

ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة حاكم بأمره ، مستنزل لك بالإخلاص ملائكة تأييده وأعوان نَصْره ، مسترهِ بها سَيْف عزمك على من جاهره بشركه وحاربه بكفره ، معتصم بتوفيقه في تفويضه إليك أمر سره الذي استُودِعه في الأُمة وجهره ، ويصلى

<sup>(</sup>١) في الأصل وهم كارهون والتصويب من صبح الأعشى . والنازه العفيف .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٨٤

على سيدنا محمد رسوله الذى استخرجه الله من عنصره وذويه ، وشرّف به قَدْرَ جده بقوله فيه : « عَمُّ الرجل صِنْو أَبيه ».وأَسَرَّ إليه بأن هذا الأَمر فُتح به ويُختم ببنيه ، وعلى آله وصحبه والخلفاء الراشدين من بعده ، الذين قَضَوْا بالحق وبه كانوا يعدلون ، وجاهدوا أئمة الكفر الذين لا إيمان لهم والذين هم بربهم يعدلون ، وسلّم تسليما كثيرا .

وإن أمير المؤمنين لما آتاه الله من سر النبوة ، واستودعه من أحكام الإمامة الموروثة عن شرف الأبوة ، واختصه من الطاعة المفروضة على الأمم ، وفرض عليه من النظر في الأخص من مصالح المسلمين والأعم ، وعصم آراءه ببركة آبائه من الخلل ، وجعل سهم اجتهاده هو المصيب أبدا في القول والعمل ، وكان السلطان فلان هو الذي جمع الله به كلمة الإسلام وقد كادت ، (٢٠٣١) وثبت به الأرض وقد اضطربت بالأهواء ومادت ، ورفع به منار الدين بعد أن شمخ الكفر بأنفه ، وألف به شمل المسلمين وقد بعد أن شمخ الكفر بأنفه ، وألف به شمل المسلمين وقد

طمح العدو إلى افتراقه وطَمِع في خُلْفه، [ وحفظ به في الجهاد حكم الكتاب الذي ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَلاَ منْ خَلْفِه ﴾ ] (١) وحمى به الممالك الإسلاميـة فما شام الـكفرُ منها برقَ ثغرِ إلا رُمي من وَباله بوابل ، ولا أَطلق عنان طَرْفه إلى الأَطراف إلا وقع من سطوات جنوده في كُفَّة حابل ، ولا اطمأنوا في بلادهم إلا أتتهم سراياه من حيث لم يرتقبوا ، ولا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إلا وأتاهم جنوده من حيث لم يحتسبوا ، وألف جيوش الإسلام فأصبحت على الأعداء بيمنه يدا واحدة ، وقام بأُمور الأُمة فأُمست عيون الرعايا باستيقاظ سيوفه في مهاد الأمن راقدة ، وأقام منار الشريعة المطهرة فهــى حاكمة له وعليه ، نافذٌ أَمرُها على أَمره فيما وضعاللهُ مقاليدَه في يديه ، ونصره الله في مواطن كثيرة ، وأعانه على من أضمر له الشقاق ﴿ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة ﴾ (٢) وأظفره بمن بغي عليه في يومه بعد حلمه عنه في أمسه ، وأَيده على الذين خانوا عهدَه ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٤٢ . والزيادة من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ه ۽

نَـكَثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه ﴾ (١) وتعيّن لمُلْكِ الإسلام فلم يك يصلح إلا له ، واختاره الله لذلك فبلغ به الدّين آماله ، وضعضع بملكه عمود الشرك وأماله ، وأعاد بسلطانه على الممالك بهجتها وعلى الملك رونقه وجلاله ، وأخدمه النصر فما أضمر له أحد سوءًا إلا وزلزل أقدامه وعجّل وباله ، ورده إليه وقد جعل من الرعب قيوده ومن الذعر أغلاله ، وأوطأ جواده هام أعدائه وإن أنف أن تكون نعاله .

عَهِد إليه حينتُذ مولانا الإمام الحاكم بأمر الله أميرُ المؤمنين في كل ما وراء خلافته المقدسة ، وجميع ما اقتضته أحكام إمامته التي هي على التقوى مؤسسة ، من إقامة شعار الملك الذي جمع الله (٢٠٣ ب) الإسلام عليه ، وظهرت أبهة السلطنة التي ألقى الله وأميرُ المؤمنين مقاليدها إليه ، ومن الحكم الخاص والعام ، في سائر ممالك الإسلام ، وفي كل ما تقتضيه شريعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وفي خزائن الأموال وإنفاقها ، ومِلْك الرقاب وإعتاقها ، ومَلْك الرقاب

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

الملَّة الإسلامية أو يفتحه الله بيده عليها ، وفي جميع ما هو من ضَوال الممالك الإسلامية التي سير جعها الله بجهاده إليها، وفي تقليد الملوك والوزراء ، 'وتَقْدمة الجيوش وتأمير الأُمراء، وفي الأَمصار، يُقرَّ بها من شاء من الجنود، ويبعث إليها ومنها ما شاء من البعوث والحشود ، ويحكم في أمرها ما أراه الله من الذُّبِّ عن حريمها ، ويتحكم بالعدل الذي وسم الله به لظاعنها ومقيمها ، وفي تقديم حديثها واستحداث قديمها ، وتشييد ثغورها ، وإمضاء ما عرَّفه الله به وَجهله سواه من أُمورها ، وإقرار من شاء من حكّامها، وإمضاء ما شاء من إتقان القواعد بالعدل وإحكامها ، وفي إقطاع خواصها ، واقتلاع ما اقتضته المصلحة من عمائرها وعمارة ما شاء من قلاعها ، وفي إقامة الجهاد بنفسه الشريفة وكتائبه ، ولقاء الأعداء كيف شاء من [تسيير] (١) سراياه وبعث مواكبه ، وفي مُصَافَّة العدوِّ وحصاره ، ومقارعة شيعته (٢) وأنصاره ، وغزوه كيف أ.اه الله في أطراف بلاده وفي عقر داره ، وفي المَنِّ والفداء والإرْقاق ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح الأعشى .

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وفي مضايقة العدو وحصاره ، ومصابرته وإنظاره وغزوه . . وفي الأصل ومقاربة شيعته .

وضرب الهُدَن التي تَسْأَلُها العدَا وهي خاضعة الأَعناق ، وأُخذ مُجاوِرِي العدو المخذول بما رآه الله من النكاية إذا أمكن من نواصيهم ، وحكَّم عفوه في طائعهم وبأسه في عاصيهم ، وإنزال ﴿ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ منْ صَيَاصِيهِم ﴾ (١) وفي الجيوش التي ألف الأعداء فتـكاتِ أُلُوفِها ، وعرفوا أَن أَرواحهم ودائع سيوفهـا ، وصبّحتهم سرايا رعبها المبثوثة إليهم ، وتركهم خوفُها ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ( ٢٠٤ ) يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) وهم الذين ضاقت بمواكبهم إلى العدا سَعَةُ الفجاج، وقاسمت رماحهم الأعداء شرقسمة ففي أيديهم كعوبها وفي صدور أُولئك الزِّجاج ، وأَذهبت عن الثغور الإسلامية رجْس الكفر وطَهّرت من ذلك ما جاور العذب الفرات والملح الأجاج ، وعُرفوا في الحروب بتسرع الإقدام ، وثبات الأُقدام ، وادّخر الله لأَيامه الشريفة أَن ب يُرْدفَها بهم (٣) دار السلام إلى ملك الإسلام : فيُدرّ عليهم ما شاء من إنعامه الذي يؤكد طاعتهم ، ويجدد استطاعتهم ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الأمة ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية ؛

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وادُّخر الله لأيامه الشريفة أن يرد بهاجم دار السلام .

ويضاعف أعدادهم ، ويجعل بصفاء النيات ملائكةَ الله أمدادهم ، ويحملهم على الثبات إذا لقوا الذين كفروا زحفًا ، ويجعلهم في التعاضد على اللقاء كالبنيان المرصوص فإِن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ، وفي أُمـر الشرع وتولية قضاته وحكامه ، وإمضاء ما فرض الله عليه وعلى الأمة من الوقوف عند حدوده والمشي مع أحكامه ، فإنه لواء الله الممدود في أرضه ، وحبله المتين الذي لا نقض لإِبرامه ولا إِبرام لنقضه ، وسنن نبيه الذي لا حظّ عند الله في الإسلام لغير متمسك بسنته وفرضه ، وهو أعز الله سلطانَه سَيفٌ الله المشهور على الذين غَدَوْا وهم من أحكام الله مارقون ، ويده المبسوطة في إمضاء الحكم بما أُنزل الله ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقُونَ ﴾ (١) وفى مصالح الحرمين الشريفين وثالثهما الذي تُشَدُّ أَيضًا إِليه الرحال ، وإقامة سبل الحجيب الذين يفدون على الله بما أصحبهم (٢) من بِرِّه وعنايته في الإقامة والارتحال ، وفي عمارة البيوت التي ﴿أَذِنَ اللهِ أَن تُرفَع ويذكرفيها اسمُه يُسبح له فيها بالغُدُوّ والآصال. رجالٌ ﴿ (٣) ، وفى إِقامة الخطب على المنابر ، واقتران اسمه الشريف

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: يفدرن على الله بما منحهم . . . .
 (٣) سورة النور الآية ٣٦ ، ٣٧

مع اسمه بین کل باد وحاضر ، والاقتصار علی هـذه التثنية (١) في أقطار الأرض فإن القائل بالتثليث كافر ، وفي سائر ما ( ٢٠٤ ب ) تشمله الممالك الإسلامية ومن تشتمل عليه شرقا وغربا ، وبعدا وقربا ، وبرا وبحرا ، وشاما ومصرا ، وحجازا وَيَمَناً ، ومن يستقر بذلك إقامة وظعنا ، وفوض إليه ذلك جميعه وكل ما هو من لوازم خلافتــه لله في أرضه ، ما ذكر ومالم يذكر تفويضاً لازما ، وإمضاء جازما ، وعهدا محكماً ، وعقدا في مصالح ملك الإسلام مُحَكَّما ، وتقليدا مؤبَّدا، وتقريرا على كر الجديدين مُجَدُّدا ، وأثبت ذلك وهو الحاكم حقيقة بما علمه من استحقاقه والحاكم بعلمه ، وأشهد الله وملائكته على نفوذ حكمه بذلك ﴿ واللَّهُ يَحْـكُمُ لا مُعَقِّب لحُـكُمه ﴾ (٢) . وذلك لما صح عنده من نُهوض مُلْكه بإعباء ما حَمَّله الله من الخلافة ، وأدى به الأمانة عنه فيما كتب الله عليه من الرحمة اللازمة والرافة ، واستقلاله بأمور الجهاد الذي أقام الله به الدين ، واختصاصه وجنوده بعموم ما أمر الله به الأُمة من قوله تعالى ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل هذا التنبيه .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٤١

ويْخْزِهِمْ ويَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيشْف صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنينَ ﴾ (١) وأنه في الجهاد سهمه المصيب وله به أجر الرامي المسدّد ، وسيفه الذي جرّده على أعداء الدين وله من فتــكاته حظٌّ المُرْهَف المُجَرَّد ، وظل الله في الأرض الذي مده بيمن عينه . وآية نصره الذي اختاره الله لمصالح دنياه وصلاح دينه ، الناهض بفرض الجهاد وهو في مستقر خلافته وادع ، والراكض عنه بخَيْله وخَيَاله إِلَى العدوِّ الذي ليس له غير فتــكات سيوفه (٢) رادع ، والمؤدِّي عنه فرضً النفير في سبيل الله كلما تعيَّن ، والمنتقم له من أهل الشقاق الدين يجادلون في الحق بعد ما تبين ، والقائم بأمر الفتوح التي تَرُدُّ بِيَـعَ الكفر مساجدَ يذكر فيها اسم الله واسمُه، ويرفيع على منابرها شعارُه الشريف ورسمه، وتُمثَّل له بإقامة دعوته صورةُ الفتح كأنه ينظر إليها ، والناظر عنه في عموم مصالح (٢٠٥) الإسلام وخصوصها تعظيما لقدره ، وترفيها لسره ، وتفخيما لشرفه ، وتكريما لجلالة بيته النبوي وسلفه ، وقياما له بما عهد إليه ، ووفاء

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١٤

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : إلى العدو الذي ليس لفتكات سيوفه زادع .

من أُمور الدين والدنيا بما وضع مقاليده في يده. وليدل على عظيم سيرته المقدسة بـكريم سَيْره، وينبّه على كمال سعادته إِذ قد كُفي به في أُمور خلق الله تعالى، والسعيد من كُفِي بغَيْره ، لم يجعل أَمير المؤمنين على يده يدا في ذلك ، ولا فسّح لأّحد غيره في أقطار الأرض أن يُدعى بملِك ولا مالك ، بل بسط حكمه وتحَـكُّمه في شرق البلاد (١) وغربها وما بين ذلك ، وقد فَرَض طاعته على سائر الأُمم ، وحكمَ بوجوبها على الخاص والعام ، ومن ينقض حكم الحاكم إذا حكم ، وهو يعلم أن الله تعالى قد أودع مولانا السلطان سرًّا يُستضاء بأنواره ، ويُهْتدى في مصالح المُلْك والمالك بمناره ، فجعل له أن يفعل في ذلك كل ما هدى الله قلبَه إليه ، وبعثه بالتأييد الإلهي عليه ، واكتفى عن الوصايا بأن الله تعالى تكفل له بالتأييد ، وخصه من كل خير بالمزيد ، وجعل خُلُقَه التقوى وكلُّ خير فَرْعُ عليها ، ونوّر بصيرته بالهدى فما يَدُلُّ على حسنة من أُمور الدنيا والآخرة إلا وهو السابق إليها ، والله تعالى يجعل أيامه مؤرَّخة بالفتوح ، ويؤيده

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : شرق الأرض وغربها.

بالملائك كة والرُّوح ، على من يَدَّعى الأَب والابن والرُّوح ، ويجعل أَسباب النصر معقودة بسببه ، والمُلْكَ ﴿ كَلِمَةً بَاقِيَةً فَـى عَقْبِه ﴾ (١) .

ويشهد بهذا العهد الشريف من شهده مع الملائكة المقرّبين ، كل من حضر تلاوته من سائر الناس أجمعين : لتكون حجّةُ الله على خلقه أسبق ، وعهد أمير المؤمنين بثبوته أوثق ، وطاعة سلطان الأرض قد زادها الله على خلقه بذلك توكيدا ، وشهد [الله] (٢) وملائكته على الخلق بذلك وكفى بالله شهيدا ، والاعتماد على الخط الحاكمي أعلاه حجة به ، إن شاء الله تعالى .

(٢٠٥ ب) وعلى ذلك جرى الشيخ شهاب الدين محمود الحلني أيضاً .

فيما كتب به للملك المنصور حسام الدين لاجين ، عن الحاكم الثاني وهو الحاكم بأمر الله بن الحسين (٣) المقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٢٨

 <sup>(</sup>٢) هي أيضًا مزادة في صبح الأعشى وخلا منها أصله .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى ١٠٠ ص ٥٣ ه الحاكم بأمر الله بن أبي الربيع سليمان المتقدم ذكره» وفي الهامش اعتراض على هذا .

## وهذه نسخته (۱)

هذا عهد شريف تشهد به الأملاك لأشرف الملوك ، وتسلك فيه من قواعد العهود المقدسة أحسن السلوك، من عبد الله ووليه الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ، للسلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين ، أبي الفتح لاجين المنصوري ، أعز الله سلطانه .

أما بعد فالحمد لله مؤتى الملكِ من يشاء من عباده ، ومعطى النصر من يجاهد فيه حق جهاده ، ومرهف حسام انتقامه على من جاهر بعناده ، ومفوض أمر هذا الخلق إلى من أودعه سر رأفته في محبته ومراد نقمته في مراده ، وجامع كلمة الإيمان بمن اجتباه لإقامة دينه وارتضاه ليرفع عماده ، ومقر الحق في يد من منع سيفه المجرد في سبيل الله أن يقر في أغماده ، وناصر من لم تزل كلمة الفتوح مستكنة . في صدور سيوفه جارية على ألسنة صعاده ، وجاعل مُلكِ الإسلام من حقوق مَنْ إذا عُدَّ أهلُ الأرض على اجتماعهم كان هو المتعين على انفراده ، الذي شرق اجتماعهم كان هو المتعين على انفراده ، الذي شرق

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حـ ١٠ ص ٥٣

أُسرُّةَ مُلْكُ الإسلام باستيلاء حسام دينه عليها ، وزلزل ممالك أعدائه ما بعث من سرايا رُعْبه إليها، وثبَّت به أركان الأَرض التي ستَحْتوي مُلككه في طَرَفَيْها ، وضعضع بسلطانه قواعد ملوك الكفر فَودَّعَتْ ما كان مُودَعا لأَيامه من ممالك الإسلام في يكيُّها ، وأقامه وليَّه بأمره فلم يختلف عليه اثنان من خلقه ، وقلَّده أمر بريَّتِه لما أقدره عليه من (٢٠٦ ١) النهوض بحقهم وحقه ، وأظهره على من نصب له الغوائل ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه ﴾ (١) ، ونصره في مواطن كثيرة ، لما قدّره في القِدم من رفعة شأنه وإعلاء قَدْره ، وجعل عدوَّه وإن أعرض عن طلبه بجيوش الرعب محصورا ، وكفاه بنصره على الأعداء التوغل في سفك الدماء فلم ﴿ يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (٢) ونقل إليه المُلْكُ بسيفه والدماء مصونة ، وحكّمه فيما كان بيد غيره من الأرض والبلاد آمنة والفتن مأمونة ، فكان أمر من ذهب سحابة صَيْف ، أو خَلْسَة (٣) طيف ، لم تَحُلَّ له روعة في القلوب ، ولم يُذْعِرْها \_ وقد أَلبسه الله ما نَزَع

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٣٣

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : أو جلسة ضبف .

عن سواه \_ سالبٌ ولا مسلوب ، إِجراءً لمذه الأُمة على عوائد فضله العميم ، واختصاصا بما آتاه من ملكه ﴿ واللهُ يُؤْتِي مُلْ\_كُهُ مَنْ يَشَاءُ واللهُ واسِـعُ عَلِيم ﴾ (١) .

يحمده أمير المؤمنين على ما منح فى أيامه الدين من اعتضاده بحُسامه ، والاعتماد فى ملك المسلمين على من يجعل جِبَاه ملوك الشرك تحت أقدامه ، والاعتداد بمساعى من حصونه فى الجهاد ظهور جياده وقصوره أطراف حسامِه.

ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حاكم على أراه ، حامد له في ملك الإسلام على ما يَسَر ما وطّده ودَفَع ما عَدَاه (٢) مُعتصم به في كل ما أثبته بالحق من قواعد الدين وأوثقه بالتقوى من عُراه ، مُستمِد ملائكة نصره لمن أغنته عزائمه في جهاد أعداء الدين عن سيره في ذلك وسُراه (٣) ، وأن محمدا عبده ورسوله الذي جعله من عَصَبتَه الشريفة وعُصْبتِه ، وشرّفه بوراثة خلافته في أمته عَصَبتَه الشريفة وعُصْبتِه ، وشرّفه بوراثة خلافته في أمته قدر رتبته ، (٤) وقصره على إقامة من يُرهِب العِدا بنشر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٤٧

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : على تَيَسُشُر ما وطنّده ودفع ما عراه .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : معتصم به في كل ما أثبته الحق من قواعد الدين في جهاد أعداء الدين . . .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى أضاف المحققون على الأصل : « في أمته [ ورفع ] قدر » .

دعوته في الآفاق [مع] مواقع رغبته . ويسأله أن يصلي عليه صلاة تفتح له في الدنيا إلى العصمة طريقا ، وتجعله في الأنحرى معه ومع الذين أنعم الله عليهم من آبائه الشهداء والصالحين ﴿ وَحَسُنَ أُولَٰ عُكَ رَفِيقًا ﴾ (١) وسلَّم تسليما كثيرا (٢٠٦ ب) وإن أمير المؤمنين لما اختصه الله به من السر (٢) المودع في قلبه ، والنور الذي أصبح فيه على بينة من ربـه ، والتـأييد المنتقل إليه عمن شرَف بقربه ، والنص الذي أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جده العباس من بقاء هذا الأمر في ورثته دون أقاربه وصحبه ، لم يزل يرغب إلى الله تعالى ويستخيره في إقامة من ينهض في ملك الإسلام حق النهوض ، ويفوض أمر الأمة (٣) إلى من يرى أداء الأمانة فيهم من آكد الفروض، ومن إذا قال النفير يا خيل الله اركبي سابقت خيلُه خَيالَه ، وجازت عزائمه نصالَه ، وأخذ عدو الدين من مأمنه ، وغالب بسيفه (١) الأجل على انتزاع روحه من بدنه ، وقاتل

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٩

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : البر `.

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : أمر الأمانة .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : وغالب سفه .

لت كون كلمة الله هي العليا ، وجاهد لإقامة منار الإسلام لا للتعرض إلى عَرض الدنيا ، وقد مصونها ، وأقيم له بكل حصونها ، وبذلت له مع الطاعة مصونها ، وأقيم له بكل قطر منبر وسرير ، وجمع ملوك العدا في رق طاعته مَنْ هو على جمعهم إذا يشاء قدير ، ومن يقيم العدل على ما شرع ، والشرع على ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ، ويميت البدع بإحياء السنن ، ويعلم أن الله جعل لخلقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سننا ولا يعدل بهم عن ذلك السنن .

ولما كان السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبو الفتح « لاچين المنصورى » - خلد الله سلطانه - هو الذي جعل [ الله] (١) صلاح الأُمة على يديه ، واختاره لإقامة دينه فساق مُلْكَ الإسلام عَنْوَةً إليه ، وأنهضه بذلك وقد أمده بجنود نصره ، وأنزل سكينته عليه ، وجمع قلوب أهل الإسلام على حبه ، وفرق أعداء الدين خوف قلوب أهل الإسلام على حبه ، وفرق أعداء الدين خوف حربه ، وجعل النصر حيث توجه من أشياعه (٢) وحزبه ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : أشياخه .

وعضده لنصرة الإسلام بمائكة سمائه، وأقام به عمود الدين الذي بالسيف قام ولا غرو (١) فإن الحسام من أَسمائه . وأَقبلت إليه طوائف (٢٠٧ ا) جيوش الإسلام مذعنين، وأدى في كرامتهم حقوق طاعة الله الذي أيده بنصره وبالمؤمنين، وتلقاهم بشير كرامته ونعمه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ، وطارت مخلقات البشائر ملكه في الآفاق ، وأُغصّ العدا بسلطانه فما توهموا في أمر الإسلام الاختلاف حتى تحققوا بحمد الله وبمن أيامه الوفاق ، واختالت المنابر الإسلامية بذكر أمير المؤمنين وذكره. وأعلنت الأمة المحمدية بحمد الله الذي أقرّ به الحق في مركزه وردُّ به شارد الملك إلى وكْره ، وتحقق أمير المؤمنين أنه المكنون في طويته والمستكن في إضماره (٢) والقائم في عمارة بيته النبوى وسلامته مقام سلمانه وعَمَّاره . فعهد إليه حينئذ في كل ما تقتضيه أحكام إمامته في أُمة نبيه ، وجعله في التصرف المطلق عنه قائما مقام وصيه في الملة ووليه ، وقلده أمر ملك الإسلام تقليدا عاما ، وفوض إليه حكم السلطنة الشريفة تفويضاً تاما ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولا فرق .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ﴿ وَالْمُسْتَكُنُّ فِي صَدْرُهُ .

وألبسه من ذلك ما خلعه عن سواه ، ونشر عليه لواء المُلك الدى زوى ظلّه عن غيره وطواه ، وحكّمه في كل ما تقتضيه خـ لافته المقدسة ، وتمضية إمامته التي هي عـلى التقوى مؤسسة : من إقامة منار الإسلام ، والحكم العام. في أُمة محمد عليه أفضــل الصــلاة والسلام، وفي تقليد الملوك والوزراء ، وتقدمة الجيوش وتأمير الأمراء ، وفي تجهيز الجنود الذين ما ندبهم إلى العدا إلا أتوا بالنهاب وبالسبايا . وفي غزو العدوّ كيف أراه الله إن شاءَ بنفسه أو جنده . وفي استنزال (١) النصر بالثبات والصبر ، فإن الله يجزى الصابرين وما النصر إلا من عنده، وفي محاصرة العدو ومصابرته، وإنظاره ومناظرته، وإنزالهم على ما شرع الله فيهم من الأحكام ، والتوخي في ذلك ما حكم به سعد بن معاذ في زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ ( ٢٠٧ ب ) وفي ضرب الهُدَن وإمضائها ، والوفاء بالعقود المشروعة إلى انتهاء مددها وانقضائها ، وفي إرضاء السيوف ممن نكث ولم يُتمَّ عهده إلى مدته ، فإن إسخاط الكفر في

<sup>(</sup>١) ني صبح الأعشى : وني استرسال . . . . .

إرضائها ، وفي الأمصار يقرُّ بها من شاء من الجنود ، ويبعث إليها ما شاء من البعوث والحشود ، وفي سداد الثغور بالرجال الذين تفتر بهم عن شنب النصر، وتأمن بهم أُعدادُها من غوائل الحصر ، وتوفر سهامها من سهام القوة التي ترمي العداً بشرر كالقصر ، وإمداد بحرها بالشواني المجرَّبة المجردة (١) ، والسفن التي كأنها القصور الممهدة ، على الصروح الممردة ، فلا تزال تدبّ إليهم من ذوات الأُرجل عقاربها ، وتخطف غربانَهم الطائرةَ بأجنحة القلوع مخالبُها ، وفي تقدمة الأُلوف وتنفيذ السرايا ، التي لا تزال أسنتها إلى نحور الأعداء مقوّمة ، وإنفاق ما يراه فى مصالح الإسلام من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة ، وفي إعلاء منار الشرع الشريف والانقياد إليه ، والمسارعة إلى نفوذ حكمه فيما له وعليه ، وتقوية يد حكامه على كل أمير ومأمور أقر الشرعُ في يده شيئا أو انتزعه من يديه ، وتفويض الحكم إلى كل من يتعين لذلك من أئمة الأمة ، وإقامة الشرع الشريف على قواعده الأربـع فإن اتفاق العلماء حجة واختلافهم رحمة ، وفي

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ألمجربة المجودة .

مصالح الحرمين الشريفين وثالثهما الذي تُشد الرحال أيضا إليه ، وفي إقامة سبل الحجيب الذي دعاهم الله فلبوه واستدعاهم فقدموا عليه ، وفوض [إليه] كلّ ما هو من لوازم خلافته لله في أرضه : ما ذُكروما لم يُذكر ، تفويضا لازما، وتقليدا جازما، وعقدا محكما، وعهدا في مصالح الإسلام والمسلمين مُحكُّما ، واكتفى عن الوصايا عا جُبلُ عليه خلقه الشريف من التقوى، وهَدْي نفسه النفيسة إليه من التمسك بالسبيل الأُقوم (١) والسبب الأُقوى ، فما يُنبُّه على حسنة إلا وهو (٢٠٨ ) أسبق إليها، ولا يُدل على معدلة (٢) إلا وفكره الشريف أسرع من فكر الدال عليها ، وقد وثق ببراءة الذمة من حق قوم أضحوا لفضل مثله راجين ، وتحقيق حلول النعمة على أمة أبدا إلى «لاچين » لاجين (٣) ، وقد استخار أمير المؤمنين الله تعالى في ذلك كثيرا ، ولجأ إلى الله في توفيقه وتوقيفه على الصواب مما يجده في الحكم بذلك هاديا ونصيرا ، وسارع إلى التسليم لأمر الله تعالى فيما فوض إليه من أمور عباده

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : بالسند الأقوم والسبب الأقوى .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ولا يدل عل خلة . . . . . . .

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وتحقق حلول النعمة على أمة أمسوا إلى « لاجين » لاجين .

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ، وأشهد الله وملائكته ومن حضره من المؤمنين على نفسه بما تضمنه هذا العهد الكريم ، وحَكَمَ بمقتضاه على الأُمة ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ . والخط إثْمُه عَلى الدِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ . والخط الشريف الإمامي الحاكمي أعلى ، حجة بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

وعلى مثل ذلك كتب المولى شمس الدين إبراهيم بن القيسرى .

عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون عن الحاكم بأَمر الله أَحمد بن الحسين (١) المقدم ذكره في سلطنته الثانية عند عوده من الكرك بعد خلع المنصور لاجين

## وهذه نسخته (۲)

هذا عهد يعمر بك للإسلام المَعَاهد ، وينصر منك الاعتزام فتغنّى عن المُوالى والمُعاهِد (٣) ، ويلقى إليك

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ح ١٠ ص ٥٩

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : والمعاضد .

مقاليد الأمور: لتجتهد في مراضى الله وتجاهد، ويبعثك على العمل بالكتاب والسنة: ليكونا شاهديْن لك عندالله في أعظم المشاهد، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة تبركا بأخذ يحيى عليه السلام الكتاب، وحاسب نفسك محاسبة تجد نفعها يوم يقوم الحساب، واعمل صالحا وحسن مآب، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب.

من عبد الله ووليه الإمام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد أمير المؤمنين : إلى السلطان الأجل ، العالم ، العادل ، المجاهد ، المرابط ، المظفر ، الملك ، الناصر ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، سيد الملوك والسلاطين ، فاتـح الأمصار ، مبيد الأرمن والفرنج والتتار ، وارث الملك ، سلطان العرب والعجم والترك ، خادم الحرمين ، الملك ، سلطان العرب والعجم والترك ، خادم الحرمين ، صاحب القبلتين ، أبي الفتح محمد [قسيم] (١) أمير المؤمنين أعز الله سلطانه ، ولد السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، قدس الله روحه .

أما بعد ، فالحمد لله الذي أقام ناصر الإسلام وأهله (!) الزيادة من صبح الأعشى . نقد حدث في الأصل خرق أو قطع .

بخير ناصر ، وأحل في السلطنة المعظمة من استحقها بذاته الشريفة وشَرَف العناصر، ووضع الإصْرَ بمن كثرت منه ومن سلفه الكريم على الرعايا والأواصر ، وعقد لواء المُلْكُ لِمَن هو واحد في الجود أَلفٌ في الوغي ففي حاليه تُعقد عليه الخناصر ، وجمع كلمة الأمة بمتفرد في المعالى متوحِّد في المفاخر ، متَّصف عناقب َ أُربي بها على أُربابها من الملوك الأُّوائل والأُّواخر ، وأُقرُّ النواظر والخواطر بمن أشرق عليهما نوره الباهر، وظهر آثار وجود وجوده على البواطن والظواهر ، وأعاد شبيبة الأيام في اقتبال سر السرائر ، وسارت بشائر مقدمه في الآفاق سير المثل وما ظنك بالمثل السائر ، وفعلت مهابته في التمهيك والتشييد فعل القنا المتشاجر ، وشَفَت الصدور بوجود الاتفاق وعدم الشقاق بعد أن بلغت القلوبُ الحناجر ، وأورث البلاد والعباد صفوة ذرية ورثوا السيادة كابرا عن كابر ، وسرى سرُّهُ إِذا ولد المولود منهم تهللت الأرض واهتزت إليه المنابر .

والحمد لله الذي اجتبى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت وقبيلة ، ومنــح الأُمة برسالته من خيرى

الدنيا ( ٢٠٩ ا ) والآخرة الوسيلة ، وأُوجِب الشفاعة لمن سأَل الله له أعلى درجة لا ينالها إلا رجل واحد وهي الوسيلة ، وجعل شملهم بمبايعته ومتابعته في الهداية نظيما، وحض على ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُونَكَ إِنَّما يُبايعُونَ الله يدُ الله فَوْقَ أَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نفسه ومنْ أَوْفَى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتيه أَجْرًا عَظيماً ﴾ (١) وبلُّغهم بُه من السعادة غايـة مطلوبهم، وأيـده بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، وزان شريعته المطهرة بمحاسن أبهيي منظرا ومخبرا من العقود ، وفرض على المؤمنين أن يُوفُوا بالعهود والعقود . وأَقدرهم على حمل الأَمانة التي أشفقت السموات والأرض والجبال من حملها ، وأنزل في كتابه العزيز : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلَى . <sup>(۲)</sup> ﴿ لَوْلُهُ أَ

والحمد لله الذى اختار أمير المؤمنين من سلالة عم نبيه العباس ، واصطفى بيته المبارك من خير أمة أخرجت للناس ، وقوى به جأش المسلمين وجيوش الموحدين على

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨٥

الملحدين، وآتاه بسيادة جده وسعادة جَده ما لم يُؤْت أحدا من العالمين ، وحفظ به للمؤمنين ذماما ، وجعله للمتقين إماما ، وخصه بمزيد الشرفين : نسبه ومنصبه ، وجعل مزية الرتبتين كلمة باقية في عقبه ، وصان به حوزة الدين صيانة العرين بالأسود ، وصير الأيدى البيض مشكورة لحاملي راياته السود .

يحمده أمير المؤمنين حمد من اختاره من السماء فاستخلفه في الأرض، وجعل إمرته على المؤمنين فرضاً لتقام به السنة والفرض، ويشهد أن لا إِلَه إِلا الله وحده لا شريك له ﴿ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ (١) وبلّغ الأُمـة به من النجاة إلى المسجِدِ الْأَقْصى ﴾ (١) وبلّغ الأُمـة به من النجاة والنجاح الغرض الأقصى (٢) ، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كشف بمبعثه عن القلوب حجب الغيى ، ورسوله الذي كشف بمبعثه عن القلوب حجب الغيى ، المدينة كلّ شي ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم من أقامه في الإمامة مُقامه وأشار إلى الاقتداء به من أقامه في الإمامة مُقامه وأشار إلى الاقتداء به

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١

<sup>(</sup>٣) « وبلغ الأمة . . . . . . الغرض الأقصى » غير موجودة في صبح الأعشى .

من بعده ، ومنهم من أعز الله به الإسلام في كل قطر مع قربه وبعده ، ومنهم من كانت اليد الشريفة النبوية في بيعة الرضوان خيرا له من يده . ومنهم من أمر الله تعالى بالمباهلة بالأبناء والنفوس فباهل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم به وبزوجه وولده ، وعلى بقية العشرة ، الذين غدت بهم دعوة الحق مشتهرة منتشرة ، وعلى عميه أسد الله وأسد رسوله عليه السلام ، وجد الأئمة المهديين أمراء المؤمنين وخلفاء الإسلام ، وسلم تسليما كثيرا .

وإن الله تعالى جعل سجية الأيام الشريفة الإمامية الدحاكمية أدام الله إشراقها، وقسم بها بين الأولياء والأعداء آجالها وأرزاقها، ردّ الحقوق إلى نصابها، وإعادتها إلى مستحقيها ولو تمادت الأيام على اغتصابها، وإقرارها عند من هو من دون الورى أولى بها ، ليحقق أن نسبه الشريف أظهر على أوامره دلائل الإعجاز، وحكى كلماتها بالإيجاز وهباتها بالإنجاز ، وإن الله جعل الاسم الشريف الحاكمي في الحكم بأمره على خير مُسمّى ، وقوى منه في تأييد كلمة الحق جناناً وعزما ، ولم يخرج من أحكامه عن اتباع أمر الله قضية ولا حُكما.

وكنت أيها السيد العالم ، العادل ، السلطان ، الملك ،

الناصر . ناصر الدنيا والدين ، أبو الفتــح محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور ، سيف الدين قلاوون \_ قدس الله روحه \_ أولى الأولياء بالملك الشريف ، لما لسلفك من الحقوق ، وما أسلفوه من فضل لا يَحْسُنُ له التناسي ولا العقوق ، ولمَا أُوجب لك على العساكر الإسلامية سابقُ الأَعان ، وصادقُ الإعان : ولأَنك جمعت في المجــد بين طارف وتالد ، وفُقْتُ بزكي نفس وأخ ووالد، وجَلالة ، ما ورثْتها عن كلالة ، وخلال ، (٢١٠ ١ ) ما لها بالسيادة إخلال ، ومفاخر ، تُكاثر البحر الزاخر ، ومآثر ، أُعجز وصفُها الناظمَ والناثر ، وكان ركابك العالى قد سار إلى الكرك المحروس ، وقعدت عنك الأجسام وسافرت معك النفوس ، ووثقت الخواطر بأنك إلى السلطنة تعود ، وأن الله يجدد لك صعودا إلى مراتب السعود ، وأَقمت بها وذكرك في الآفاق سائر ، والآمال مبشرة بأنك إلى كرسي مملتك صائر ، فلما احتاج الملك الشريف في هذه المدة إلى ملك (١) يَسُرُّ سَرِيرَه ، وسلطان تغدو باستقراره عيون الأَّنام والأَّيام قريرة ، لما للمسلمين في ذلك من

<sup>(</sup>١) في الأصل في هذه الملك إلى ملك.

تيسير أوطار وتعمير أوطان ، ولأنهم لا ينفذون في المصالح الإسلامية إلا بسلطان ، لم يَدُرْ في الأَذهان ، ولا خطر لقاص ولا دانٍ ، إلا أَنك أَحق الناس بالسلطنة الشريفة ، وأولاهم برتبتها المنيفة ، ولا ذكر أحد إلا حقوق بيتك (١) وفضلها ، ولا قال عنكم إلا بقول الله تعالى ﴿ وَكَانُوا أَحتَّ بِهَا وأَهْلَهَا ﴾ (٢) لأَن البلاد فتوحات سيوفكم ، ورعاياها فيما هم فيه من الأمن والخير بمنزلة ضيوفكم ، ولأن العساكر الإسلامية استرقهم ولاؤك ، ووالوك لأنهم أَرقاوًك ، فلم يقل أحد : أنَّى له الملك علينا ؟ بل أقر كلٌّ منهم لك باليد وقر بولايتك عينا ، وأخلصوا في موالاتك العقائد، واستبشروا منك بمبارك الوجه ماجد جائد، ولم يغب غائبٌ خليفتُه جيشُ أبيه وجدُّه الصاعد، ورفَعت الممالك يد الضراعة سائلة وراغبة، وخَطَبَتُك لعقائلها ومعاقلها والخطباء على المنابر لك خاطبة ، وبدعائك مخاطبة ، وقصدت لذلك أبوابك التي لا تزال تُقصد ، ودُعيت لِلعَوْد المبارك وعَودُ محمد للأَمة المحمدية أحمد ، وفعلت الجيوشُ المنصورة من طاعتك كلُّ ما سَرٌّ، وأَربت

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : حقوق بينك .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ٢٦

فى صدق النيات وبرِّها على كل من بَرَّ . ( ٢١٠ ب ) . ولو أَن مشتاقا تـكلَّف فوق ما

في وُسْعِمه لَسَعَى إِليمك المنبرُ

فما ضرّ بحمد الله بعدُ الدار والآمال لساكنها مطيفة ، بل كان لك الذكرى في قلب الخليفة نعم الخليفة ، وكنت لديه \_ وإِن غِبْتَ \_ حاضرا بجميل الذِّكر ، ونأَيت دارا فقربك إليه حسنُ التصوير في الفكر ، وكان أمير المؤمنين قد شاهدك يافعا ، وشهد خاطره أن ستصير للمسلمين نافعا ، وتأمّل منك أمائر أضحى لها لترقيك آملا ، وهلالا دلته كرامته \_ ولا تُنْكُرُ له الـكرامة \_ على أن سيكون بدرا كاملا ، وبلّغه عنك من العدل والإحسان ، ما أُعجز وصفُهُ بلاغَتَى القلم واللسان، فناداك نَدَاهُ (١) على بعد المزار ، ولم يجد لك نظيرا فأطال وأطاب لمَقْدمك السعيد الانتظار ، إلى أن أقدمت إقدام الليث ، وقدمت إلى البلاد المتعطشة إلى نظرك الشريف قدوم الغيث ، فلاح بك على الوجود دليلُ الفلاح ، وحمد الرعايا سُراك عند الصباح والاستصباح ، وشاهدوا منك أسدا فاق

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : نداءه .

بوثباته وثُباته الأُولَ ، وشخصا لا يصلح إلا لإدالة دول ، ولا تصلح إلا لمثله الدول ، وقامت باختبارك على اختيارك الدلاثل، وعرفك سرير الملك وعرف فيك من أبيك شمائل، ورأى أمير المؤمنين من نجابتك فوق ما أُخبرتْ به مُساءلةُ الركبان ، ومن مهابتك ما دل عـلى خفض الشانئ ورفع الشان ، ومن محامدك كلُّ ما صغَّر الخَبَرَ عنها الخُبْر ، وأعلنت ألسنة الأقدار بأنه لم يبق عن تقليدك الممالك الإسلامية بحمد الله تعالى عذر ، فاختارك على علم على العالمين ، واجتباك للذبِّ عن الإسلام والمسلمين ، واستختارالله تعالى في ذلك فخار ، وأفاض عليك من بيعته المباركة مع فخرك المشتهر حُلَلَ الفَخار، وعهد إليك في كل ما اشتملت عليه دعوة إمامته المعظمة ، وأحكام خلافته التي لم تزل بها عقود الممالك في الطاعة منظمة ، وفوَّض ( ٢١١ ا ) إليك سلطنة الممالك الإسلامية برا وبحرا ، شاما ومصرا ، قربا وبعدا ، غورا ونجدا ، وما سيفتحه الله عليك من البلاد ، وتستنقذه من أيدى ذوى الإلحاد ، وتقليد الملوك والوزراء، وقضاة الحكم العزيز وتأمير الأمراء، وتجهيز العساكر والبعوث للجهاد في سبيل الله ومحاربة من

ترى محاربته من الأعداء ، ومهادنة من ترى مهادنتــه منهم ، وجَعلَ إِليك في ذلك كله العَقْدَ والحَلّ ، والإبرام والنقض ، والولاية والعزل ، وقلدك ذلك كله تقليدا يقوم في تسليم الممالك إليك مقامَ الإقليد ، ويقضى القريبها ويعيدها بمشيئة الله تعالى بمزيد التمهيد والتشييد، لتعلم أن الله قد جعل الأيام الشريفة الحاكمية \_ أدامها الله تعالى \_ فلكا أبدى سالفا من البيت الشريف المنصوري أقمارا ، وأطلع منهم آنفا بدرا ملأ الخافقين أنوارا، فكلما ظهر لسلفه بدت مآثر خَلَفه أظهر، ومن شاهدهم وشاهد شمس سعادته المنزُّهة عن الأُفول: قال: هذا أكبر، وكلما ذُكر لأحدهم فضلٌ عَلِم أَنه في أيامه مُتَزَيِّد ، وأَنه إِن مضى منهم سيد في سبيله فقد قام بأطراف الأسنة منهم سيّد ، وصير الدولة الشريفة الخليفية غابا إن غاب منهم أسود ، خَلَفَهُمْ شَبْلُ بِشِّرت مِخائلُه أنه عليها يسود ، فليتقلُّد السلطان الملك الناصر ما قلَّده أميرُ المؤمنين ، وليكن لدعوته الهادية من الملبِّين ، وعليها من المؤمِّنين ، ولْيترقُّ إلى هذه الرتبة التي استحقها بحسبه ، واسترقها بنسبه ، وليباشرها مستبشرا ، ويظهر من شكر الله عليها ما يغدو به

مستظهرا ، فقد أراد أمير المؤمنين القيام في نصرة الدين الحنيف فأقامك أنت مُقامه ، وصَرَّف بك بين أهل الطاعة والعصيان إكرامه وانتقامه ، رعاية لعهد سلفك الكريم ، ولما استوجَبَتْه نفسك النفيسة من وُفُور التعظم والتـكريم ، وعنايةً بالعسـاكر( ٢١١ ب ) المؤيّدة الذين وجهوا وجوه آمالهم إليك ، وأبت كلمتهم الـتى صانها الله عن التفرق أن تجتمع في الطاعة والخدمية إلا عليك ولديك ، ومنة عليهم بسلطان ما برحوا من الله تعالى يطلبونه ، ومُلْكِ نشأُوا بأبوابه العالية فلهذا يحبهم ويحبونه ، فاحمد الله الذي جعل لك في إعادة الملك أُسوة بسليمان عليه السلام ، ورده إليك ردا لا انفصال لعروته ولا انفصام ، فأضحيت لأمور عباده سدادا ، ولثغور بـــــلاده سدادا ، وللخليفة عضُدا في الخليقـــة ، وفي الدهر سامي الحقيقة حامي الحقيقة ، وللملك وارثا ، ورقَّاك رقيا أُصبحت به في السلطنة واحدا وللخلافة المعظمة ثانيا وللقمرين ثالثا .

وبُشْراك ، أن الله أبرم سبب تأكيدك إبراما لا تصل الأَيدى إلى نقضه ، وأنك سئلت عن أمر طالما أتعب

غيرك سؤالُه في بعضه ، وأن الله يحسن لك العون وبك الصون ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » .

وبشراك أنّ أمير المؤمنين خصك بمزيد الاعتناء، وأقامك مُقامَه في حسن الغناء، وحقق أن السعادة في أيامه موصولة منكم بالآباء والأبناء، وبلغك بهذا التقليد الشريف الأماني، وتوجه بيمين قريبة عهد باستلام الركن اليماني، واصطفاك بقلب أظهر له الحكشوف إشراق تلك الستهر، وغدا مغمورا بالهداية ببركة البيت المعمور، ونظر زادته مشاهدة الحرم الشريف النبوى نورا على نور، وقابل (۱) ذلك بالقيام في مُهمَّات الإسلام، وتدقيق النظر في مصالح الخاص والعام، واجتهد في صيانة الممالك اجتهادا يحرس منها الأوساط والأطراف، وتنتظم به أحوالها أجَلَّ انتظام وتأتلف أجمل ائتلاف، والوصايا كثيرة وأولاها أنتظام وتأتلف أجمل ائتلاف، والوصايا كثيرة وأولاها انتظام ويحافظ عليها

<sup>(</sup>١) أي صبح الأعشى : فقابل .

محافظة من يتقيه حق تَقاتِه ، ويتخذها نجِيَّ فكره وأُنيسَ قلبه ، ويعظم حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ قلبه ، ويعظم حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَرُمُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ (١) .

والشرع الشريف فهو لعقد الإسلام نظام ، وللدين القيم قوام ، فتجتهد في اقتفاء سننيه ، والعمل بفروضه وسننيه ، وتحريم أهله وقضاته ، والتوسل بذلك إلى الله في ابتغاء مرضاته .

وأمراء دولتك فهم أنصار سلفك الصالح ، وذوو النصائح فيما آثروه من المصالح ، وخلصاء طاعتهم في السر والنجوى ، وأعوانهم على البر والتقوى ، وهم الذين أحلهم والدك من العناية المحلَّ الأَسْنَى ، والذين سَبقَتْ لهم بحسن الطاعة من الله الحُسْنَى ، ولو لم يحن لهم إلا حُسْنُ الوفاء ، لحفاهم عندك في مزيد الاعتماد والاستكفاء ، فإنهم جادلوا في إقامة دولتك وجالدوا ، ووفوا بالعهد فهم الموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، وهم للوصايا بخدمتك واعون ، وفيما ائتمنتهم عليه لأمانتهم وعهدهم راعون ، قد أصفوا لك النيّات بظهر الغيب ، وأخلصوا

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٣٠

الطويات إخلاصا لاشك معه ولا ريب ، ونابوا عنك أحسن مناب ، وكَفُّوا كَفَّ العدو فما طال له لإفتراس ولا اختلاس ظُفْرُ ولا ناب ، واتخذوا لهم بذلك عند الله وعندك يدا ، وأثّلوا لهم به مجدا يبقى حَدِيثُه الحَسن الصحيح عنهم مُسْنَدًا .

فاستوص بهم وبسائر عساكرك المنصورة خيرا، وأَجْمِلْ لهم سريرة وفيهم سَيْرا ، وأَحْمِدُهم عقبي هذه الخدمة ، وأوردهم منهل إحسان يضاعف لهم النَّعْمة والنَّعْمة : لتؤكد طاعتك على كل إنسان ، ويثقوا بحسن المكافأة : و﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسانِ إِلاّ الْإِحْسانُ ﴾ (١) ولتزداد أوامرك ونواهيك امتثالا ، ولا يجدوا عن محبة أيامك الشريفة انتقالا ، وليقال في حسن خِدَمِهم وإحسانك : هكذا هكذا وإلا فلا لا .

وأما الغزو ( ٢١٢ ب ) والجهاد في سبيل الله تعالى ، وما أوجبه فيهما قولُه ﴿انْفِرُوا خِفَافاً وثقالاً ﴾ (٢) ، فأقل ما يُجزئ فرضَ الكفاية منه مرةً في كل عام ، وأما فرض العين فوجوبه على ذوى الاستطاعة من المسلمين عام ، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤١

عرفت سنن السلطانين الشهيدين ، والدك وأخيك وقدس الله روحيهما – فى الاعتناء بجهاد الكفار ، وغزوهم فى عُقْر الدار ، وموقف أحدهما فى موطن زلت فيه الأقدام عن الإقدام ، واجتمع فيه الكفر على الإسلام ، وشاب من هوله الوليد ، ومصابرته تُجاه سيف من سيوف الله تعالى الإمام خالد بن الوليد ، واستنقاذا لآخر البلاد الساحلية التى أنقذها الله من أيدى المشركين على يد الصّلاحين ، وفتح لهما أبواب الجنة ببركة الافتتاحين ، وأن والدك وأخاك سدًا على المشركين الفيجاج ، وطهرا من أرجاسهم العذب الفرات المشركين الفيجاج ، وطهرا من أرجاسهم العذب الفرات والملح الأجاج ، فالكتائب المنصورة ، أبانت (١) التتار بالسيوف المشرفية ، والممالك الإسلامية زَهَتْ نظاما بالفتوحات الأشرفية ، فاجتهد فى إعلاء كلمة الدين أتم بالفتوحات الأشرفية ، فاجتهد فى إعلاء كلمة الدين أتم اجتهاد ، وعزّزهما منك بثالث فى الغزو والجهاد .

والرعايا (٢) بعيدهم وقريبهم ، ومستوطنهم وغريبهم ، فيوفيهم من الرعاية حظهم ، ويجزل صيانتهم وحفظهم ، وكما يرى الحق له فَلْيَرَ الحق عليه ، ويحسن إلى رعاياه كما أحسن الله إليه .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : « أبادت التتار » وفي الأصل أباتت .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وأما الرعايا . . . .

وأما العدل فإنه للبلاد عمارة ، وللسعادة أمارة ، وللآخرة من النفس الأمَّارة ، فليكن له شعارا ودثارا ، ويظهر لسجيّته الزكيّة فيه آثارا (١) ، وليؤكّد مراسمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمحافظة من ذلك على ما يُذكر به عند الله ويُشكر .

والحدود الشرعية فَلْيُحَلِّ بإقامتها لسانَه وطرْسَه ، ولا يتَعَدَّها بنقص ولا زيادة ﴿ ومنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (٢) ، والله يخلد له رتبة المُلْك التي أُعلَى بها مقامه ، ويديمه ناصرا للدين الحنيف (٢١٣ ١ ) فأنصاره لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ، ويجعل سبب هذا العهد الشريف مدى الأيام متينا ، ويجدد له في كل وقت نصرا قريباً وفتحاً مبينا .

والخط الشريف الحاكمي أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى (٣)

<sup>(</sup>١) جملة : « ويظهر لسجيته الزكية فيه آثاراً » غير موجودة في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ١

<sup>(</sup>٣) بعده في صبح الأعشى حـ ١٠ ص ٦٨ : الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه ، حسبنا الله ونعم الوكيل.

#### المذهب الثاني

فى افتتاح عهود الملوك عن الخلفاء أن يفتت العهد بقوله : من فلان إلى فلان ، كما يبتدأ فى المكاتبات ، شم يأتى بعد ذلك بقوله : أما بعد ، ثم تارة يأتى بعد البعدية بتحميد ، مثل أن يقول : أما بعد فالحمد لله . ويخلص من ذلك إلى ذكر أمر الولاية وما ينخرط فى سلكها ، وتارة يأتى بعد البعدية بخطاب المولى والدعاء له ، ويتخلص منه إلى مقاصد العهد من الوصايا وغيرها .

#### وعلى هذه الطريقــة

كتب به عن الطائع لله للملك الأَشرف شِيرز (١) بن عضد الدولة

## وهذه نسخته (۲)

من عبد الله عبد السكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى شيرز بن عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع مولى أمير المؤمنين ، سلام عليك ، فإن أمير المؤمنين يحمد إليك

<sup>(</sup>١) ني صبح الأعشى - ١٠ ص ٧٥ : شير زيك وكذلك في أول الخطاب .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى - ١٠ ص ٧٥

الله الذي لا إِله إِلا هو ، ويسأَله (٢١٣ ب) أَن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

أما بعد أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك، وسعادتك ونعمتك ، وأمتع أمير المؤمنين بك وبالموهبة فيكوعندك ، فإِن أَمير المؤمنين يرى أَن يحفظ على كلُّ ولَّ أَحمد مذاهبه وأرضى ضرائبه ، وانصرف عن الدنيا متمسكا بطاعته ، متدينا عشايعته ، حقوقه المتوحدة ، وحرماته المتمهدة ، فيمن يخلفه بعده من وَلَد أُمَّل فيه أن يرث عنه معتلَّه ، ويقوم فيه مقامه ، وفاء لأهل الولاية ، وتصرفا عــلى أحمكام الرعاية ، وسياقة للصنيعة ، من سالف إلى خالف ، وإمضائها من تالد إلى طارف ، هذا على الأمر الجامع ، والعموم الشامل ، فإذا اتفق أن تنتهمي وراثة القرب إليه ، والمنازل لديه ، إلى النجباء الأَفاضل ، والحُصفاء الأماثل ، الذين يستحبون استئناف الاصطناع لهم، واستقبال التفويض إليهم بالمناقب الموجودة فيهم ، لو انفردت عما حازوه عن آبائهم وأوليائهم ، أجرى أمير المؤمنين ما يفيضه عليهم من الأيادى ، ويُرَقِّيهم إليه من هضبات المعالى ، مُجْرَى الأمر الواجب الذي كثرت الدواعي إليه . واتفق الرأى والهدى عليه ، وتطابق الإيثار والاختيار فيه ، واقترن الصواب والسداد به ، واشترك المسلمون في استثمار فائدته وعائدته ، والانتفاع بتأديته وعاقبته ، والله يُخِير لأمير المؤمنين فيما يمضيه من العزائم ، ويبنيه من الدعائم ، ويعتمده من المصالح ، ويتوخّاه من المناجح ، إنه على ذلك قدير ، وبه جدير ، وهو حسب أمير المؤمنين ونعم الوكيل .

وقد علمت أدام الله عزك ، وأمتع المؤمنين بك ، أن شجرة بيتك ، التى تمكنت من الخدمة أصولها ، ونشأت على الطاعة فروعها . شجرة لم تزل النجابة صاحبة لها (۱) ، والفضيلة منوطة بها ، وأسباب التمام والدوام مجتمعة فيها ، فلذلك ( ٢١٤ ١ ) سبغت النعمة عليكم ، وامتد ظلها إليكم ، وتقلّب فيها قِداحُكم (٢) وتوفّرت منها حظوظكم ، فتداولتموها بينكم كابرا عن كابر ، بمساعيكم الصالحة ، ومناهجكم الواضحة ، وتعاضدكم على ما لم شعث الدولة الجامعة ، وطرف عنها الأعين الحاسدة ،

<sup>(</sup>١) من قوله : « ونشأت على الطاعة . . . » ساقط من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>١) ني صبح الأعشى ونُـُقُّلُت فيها أقداحكم .

وكان شيخك عضد الدولة ، وتاج الملة ، أبو شجاع رضوان الله عليه ، صاحبَ الرتبة العظمى (١) عند أمير المؤمنين وهمامَها والممتطى غاربها وسنامها ، فعاش ما عاش مشكورا محمودا، ثم انقلب إلى لقاء ربه سعيدا رشيدا : وأوجب أمير المؤمنين لك وله فيك الحلولَ بمكانه، وحيازة خطره وشانه ، إذ كنت أظفر ولده ، وأول المستحقين لوراثته ، وكانت فيك مع ذلك الأدوات المقتضيات لأن يُفوِّض الأمور إليك ، ويعتمد فيها عليك ، من كفايـة وغَناء ، واستقـــلال ووفاء ، وسياسة وتدبير ، وشهـــامة وتشمير ، وتصرف على طاعة أمير المؤمنين ، وإشبال (٢) على إخوتك أجمعين ، وحسن أثرُ فيما أُنفذَ أَمرُك فيه ، وإِفاضةِ أَمْن فيمن مَضَت ولايتك عليه ، وإحاطة بدلائل الجزالة (٣) ، ومخايل الأصالة ، عثلها تُنال الغايات الأُقاصى ، وتُفترع الذوائب والنواصي ، فنوَّلك أمير المؤمنين تلك الأُثْرةَ ، وخوَّلك تلك الفَخْرة (٤) وجعــل

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الزغمى .

<sup>(</sup>٢) الإشبال : التعطف .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : الحوالة .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : المأثرة وخولك تلك المفخرة .

أخاك صمصام الدولة وشمس الملَّة أبا كاليجار \_ أمتع الله أمير المؤمنين بك \_ ثانيك وتانيك (١) ، والمتقدم بعدك على ولد أبيك ، وأجراكما في التطبيق بينكما ، والتقرير لمنازلكما ، على مثل ما جرى الأمر عليه بين ركن الدولة أبي على ومعز الدولة أبي الحسين سالفا، ثم بين عضًد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ومؤيّد الدولة أبي منصور آنفًا ، تولاً هم الله بالرحمة ، ونفعهم بما قبضهم عليه من وثائق العصمة ، وخصَّك أميرُ المؤمنين بعد ذلك مَا يَخُص به ذا القَدْر الشامخ ، والفخر الباذخ ، والقدم السابقة (٢١٤ ب) والمَحَلَّة السامية ، فذكرك بالتَّكْنية ، ورفعك عن التسمية ، ولقبك لقبين : أحدهما شرف الدولة . لتشريفه بك أولياءه الذين أوطأهم عقبك ، وأُعلقهم سبيلك (٢) ، والآخر زين الملة ، لزينة أيامــه معاليك، وتضاعف جمالها مساعيك، وعقد لك بيده لواءين يَلْويان إليك الأعناق بالطوع ممن سَرَّاه وأبهجاه ، والكُرُّه ممن راعاه فأزعجاه ، وأمر بأن تقام لك الدعوة على منابر مدينة السلام ، وما يجرى معها من الأعمال بين

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : أباكاليجار – بك تأييده والمتقدم .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : حبلك .

الدَّعوة لأَمير المؤمنين وبين الدَّعوة لصمام الدولة وشمس الملة ، أمتع الله أمير المؤمنين بكما وأحسن الدفاع له عنكما ، إلحاقاً لك وله بعدك بأبيكما ، فيما كان شُرَّف به من هذه الجال التي لم ينلها (١) غيره ، ولا أُهِّل لها أُحد قبله ، وأن يُثبت ذكرك باللقب والكنية فيما يُنقش من سكك العَيْنِ والوَرِق في دور الضرب باديا ، وذكر صمصام الدولة \_ كلأكما الله \_ تاليا ، وحباك أمير المؤمنين مع ذلك بخلع تامَّةِ تُفاض عليك، وفرسين من جياد خيلة يُقادَان إليك ، عركبي ذهب من خاص مراكبه ، وسيف ماض من خيار أسيافه ، يُعزُّ الله منكبيكَ بِنجَادَيْه ، ويُذل مناكب أعدائكَ بغرارَيْه ، وطوق وسوَارين ، وأَن تُجرى في المكاتبة عنه إلى الغاية التي أُجرِيَ أَبُوكُ رحمه الله إليها ، وهــذا الــكتاب ناطق بها ودالٌّ عليها ، وندب لإيصال الجميع إليك على بنَ الحسين الهاشميّ الزينيي (٢) وأحمد بن نصر العباسيّ ، حاجبه ، ودجي (٣) خادمَه ، فتلقُّ شرف الدولة ، وزين

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : يبلغها .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : الزيني .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : ووحى .

الملة ، وأبا الفوارس \_ أدام الله عزك \_ بما يحقّ عليك ، من تقوى الله في سرَّك وجهرك ، ومراقبته في قولك وعملك ، وابتغاء رضاه في مُخْتَلج خطراتك وفكرك ، واتَّباع طاعته في مخارج أمرك ونهيك ، وقابل ما أنعم به عليك، وأحسن فيه إليك، بالشكر الذي موقعه من النعمة موقع القركى من (٢١٥ ١) الضيف إن وجده لم يذم ، وإن فقده لم يُقم ، وامدد على من وُلِّيت عليه من الخاصة والعامة ظِلُّكَ ، ووطئ لهم كَنَفك، واغمرهم بطَوْلك، وسُسْهم سياسة يكون بها صلاحهم مضمونا، وحريمهم مصونا ، وبلادهم معمورة ، ومنافعهم موفورة ، وحَلَّبُهم دَارًا ، وعيشهم رغدا ، وثغورهم مسدودة ، وأعاديهم مَذُودة ، ومسالـكهم مَحميَّة ، ومساكنهم مَرعيَّة ، ومُرْهم بالمعروف ، وانههم عن المنكر ، وابعثهم على الحسنات ، واكففهم عن السيئات ، وساوٍ في الحق بين شريفهم ومشروفهم ، وقويهم وضعيفهم ، وقريبهم وغريبهم ، ومِلَيَهم وذِمَيَّهِم ، وقوَّم سفهاءهم وجهالهم ، وانْف دُعَّارهم وخُرَّابَهُمْ ، وأكرم صلحاءهم وحلماءهم ، وشاور فضلاءهم وعقلاءهم ، وجالِسْ أدنياءهم وأعلياءهم ، ورتِّبهم (١) (١) في صبح الأعشى : وأنلهم مراتبهم .

مراتبهم، ونزّلهم منازلهم، وأرهم تمسّكك بالدين ليقتدوا بك فيه ، ورغبتك في الخير ليتقربوا إليك به . وخذ الحق وأعطه ، وابسُط العدل وقُلْ به ، وادرأ الحدود بالشبهات ، واقْمَعْهَا (۱) وأمضها بالبينات ، لتكون الرغبة إليك في رَهب، والرّهبة منك في رغب (۲) ، وبالجملة فاحْمِل الناس على كتاب الله جل وعز وآدابِه ، وسنة الرسول وما جَا به .

واعلم أن أمير المؤمنين قد جعل كتابه هذا عهدا إليك ، وحجة لك وعليك ، وأن الأوامر والنواهي في العهود تكون كثيرة ، وإنما قصّر فيه عن استيفائها ، لارتفاع طبقتك عن الحاجة إلى استقصائها ، وللخروج إلى الله من الحق في تضمينه هذه الجمل منها ، فإذا وصل ذلك إليك مع كرامات أمير المؤمنين المقدّم ذكرها لك ، فالبسخِلَعه ، وتحلّ بحلة ، وابرُز لمن يليك على وتقلّد سيفه ، وتحلّ بحلاه ، وابرُز لمن يليك على حُمْلانِه (٣) ، وأظهر لهم ضروب إحسانه وامتنانه ، وانصب أمامك اللواءين ، وتكنّ وتلقّب باللقبين ، وكاتِبْ من

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأقمها .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: لتكون الرغبة إليك في رغب والرهبة منك في رهب .

<sup>(</sup>٣) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الهبة .

طبقات الناس متلَقِّبا بهما متكنيا، إلا أمير المؤمنين فإن ( ٢١٥ س ) الأدب أن لا تكاتبه متلقبا بل مُتسمّيا ، وليس ذلك ناقصا لك فيما أعطيته ، ولا مرتجعا شيئًا مما حُبيته ، ولـكنه الأَمر بـالمعروف ، والرسم المألوف ، وصِلْ ما بينك وبين أُخيك صمصام الدولة وشمس الملة - أُدام الله الإمتاع بكما \_ بالمودة ، كما وصله الله بالأُخُوَّة ، وكونا جميعا يدا في طاعة أمير المؤمنين، واستقيما على كلمة سواء في رعاية المسلمين ، واتَّفقا على مسالمة المسالمين ، وتعاضدا في محاربة المحاربين ، فان ذلك أَرأَبُ للصدع ، وأَضمُّ للنشر (١) ، وأنظم للشمل ، وأليق بالأهل ، وأقم الدعوة لنفسك على منابر الممالك بعد إقامتها لأمير المؤمنين ، وكاتب أمير المؤمنين بأخبارك ، وطالعه بآثارك ، واستدع أمره فأمره فيما استعجم من التدبير عليك ، ورأيه فيما استبهم من الأمور دونك ، واسترشده إلى الحظ يُرشدك، واستهده في الخطوب يَهْدك ، واستمدّه من المعونة بمددك، واشكر آلاءه يَزِدْك ، إِن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأحتم للبشر .

أطال الله بقاءك ، وأدام عزك وتأييدك ، وسعادتك ونعمتك ، وأمتع أمير المؤمنين بك وبالموهبة (١) فيك وعندك ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

# المذهب الثالث

أن يفتتح العهد بلفظ : إن أولى ، أو إن أحق ، وما أشبه ذلك ، وهي طريقة غريبة خارجة عن أصول الكتابة ، من حيث إن رتبة الملوك فيما يكتب لهم التعظيم ، ومثل هذا الافتتاح إنما يكتب لأصحاب الرتب السافلة التي لا تقارب رتبة الملك ولا ما دونها .

على أنه فد كُتب بذلك عن ديوان الخلافة ببغداد للسلطان صلاح الدين يوسف على جلالة قدره بتقليد الديار المصرية والبلاد الشامية واليمنية في بعض الأحيان (٢١٦) وكان ذلك إنما وقع حين كان الخليفة الناصر لدين الله مُتغيِّرا عليه حين تلقّب بالملك الناصر ، لما في ذلك من مضاهاة لقب الخليفة .

وهذه نسخة العهد المكتوب به على هذه الطريقة (٢)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وبالرغبة فيك .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ١٠٠ ص ١٤٥

إِنَّ أُولَى من جادت رباعه سُحبُ الاصطناع ، وخُصَّ من الاصطفاء والاحتباء بالصفايا والمرباع ، من تُوسِّم فيه انتهاجُ (۱) الجَدَدِ القَويم ، والطريق الواضح المستقيم ، واعتلق من الأولياء بأوثق عصمه وحباله ، والفيناء الذي يهتدى بأنواره في متصرَّفاته وأعماله ، والتحلي بجميل الذكر في سيرته ، وخلوص الاعتناء بأمور عطيته (۲) ، وكان راغبا في اقتناء حميد الخلال ، مجتهدا في طاعة الله عليفيضه (۳) من العدل المتد الظّلال ، عاملا فيما يُناط به بما يتضوَّع نَشُرُ مُخْتبره (۱) ، ويُجتني بحسن بفوز القِداح .

ولما كان الملك الأَجل السيد صلاح الدين ، ناصر الإسلام ، عمادُ الدولة ، جمال الأُمة (٥) ، فخر الملة ، صفي الخلافة ، تاج الملوك والسلاطين ، قامع الكفرة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : من ترسم انتهاج الجدد .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : بأمور رعيته .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : بما يرضيه .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى: نشر خيره.

<sup>(</sup>٥) في صبح الأعشى: جمال الملك.

والمشركين ،قاهرالخوارج والمتمرّدين ، عز المجاهدين أَلْب غازي بك بن يوسف (١) بن أيوب \_ أدام الله علوه \_ على هذه السجايا مُقبلا ، وبصفاتها الكاملة مشتملا ، مؤثر اتضاعف المأثرات ، مثابرا متأثرا على ما تَزْكو به الأعمال الصالحات ، مُتَحَلِّياً بالمحامد الرائقة ، مستبدا بالمناقب التي هي لجميل أَفعاله موافقة مطابقة ، محصِّلا من رضا الله تعالى ما يؤثره ويرومه من طاعة الدار العزيزة - لازالت مشيدة البناء ، سابغة النعماء ، دائمة الاستبشار ، عزيزة الأنصار - من استمر ار الظفر ما يستدعه. اقتضت الآراء الشريفة \_ لا زال التوفيق قرينها ، والتأييد مظافرها ومعينها \_ إمضاء تصرّفه ، وإنفاذ حكمه في بلاد (٢١٦ ب) مصر وأعمالها ، والصعيد الأعلى والإسكندرية ، وما يفتحه من بلاد الغرب والساحل ، وبلاد اليمن وما افتتحه منها ، واستخلصه بعد من ولايتها ، والتعويل في هـذه الولايات عليه واستنقاذ (٢) ما استولى . عليه الكفار من البلاد ، وإعزاز كلّ من أذلوه واضطهدوه من العباد ، لتعود الثغور بيمن نقيبته ضاحكة المباسم ، وبإصابة رأيه قائمة المواسم .

<sup>(</sup>۱) لعلها : غازی بك يوسف

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «تواستعاد » وصوبنا من صبح الأعشى ~ ١٥ ص ١٤٦

أمره بادئاً بتقوى الله التي هي الجُنَّة الواقية ، والذخيرة الباقية ، والعصمة الكافية ، والزاد إذا أنفض وفْدُ الآخرة وأرملوا (١) ، والعتادُ النافع إذا وجدوا شاهدا لهم وعليهم ما عملوا ، فإنها العَلَم المنصوب للرَّشَد ، قال الله تعالى ﴿ يَا اللهِ عَلَمُ النَّهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لَعَد ﴾ (٢) .

وأمره أن يتخذ كتاب الله لزواجره ومواعظه ، ويعتبر بتخويفه وملاحظه ، ويصغى إليه بسمعه وقلبه ، وجوارحه ولبه [ ويعمل بأوامره المحكمة ، ويقف عند نواهيه المبرمة] ويتدبر ما حوته آياته من الوعد والوعيد ، والزجر والتهديد ، قال الله عز وجل ﴿ وَإِنَّهُ لَـكِتَابٌ عَزِيزٌ . لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَدِيمٍ عَمِيدٍ ﴾ (٣) .

وأُمره أَن يـكون على صلاته محافظا ، ولنفسه عن الإخلال والتقصير في أداء فرضها واعظا ، فيغتنم الاستعداد

<sup>(</sup>١) أنفضوا: هلكت أموالهم وفي زادهم . وأرمل القوم بمعى أنفضوا نفد زادهم وافتقروا .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٤١، ٢١

أمام أوقاتها للأداء، ويحترز من فواتها والحاجة إلى القضاء، مُوفِّيا حقها من الركوع والسُّجود ، على الوصف الواجب المحدود ، مخلصاً سره عند الدخول فيها ، وناهياً نفسه عما يصدها بالأفكار ويُلهيها ، مجتهدا في نفى الفكر والوسواس عن قلبه ، منتصباً في إخلاص العبادة لربه ، ليغدو بوصف الأبرار منعوتا ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ (١).

وأمره بقصد المساجد الجامعة في أيام الجمع، امتثالا لأمر الله التبع ، بعزيمة في الخير صادقة ، ونية للعبادة موافقة ، وفي الأعياد إلى المُصكيّات (٢١٧ ا) المُصحرة المجمّلة بالمنابر الحالية ، التي هي من الأدناس مطهرة نابية ، فإنها من مواضع العبادة ومواطنها ، ومظان تلاوة القرآن المأمور بحفظ آدابها وسننها ، فقد وصف الله تعالى من وفقه لتجميل بيوته بالعمارة ، بما أوضح فيه الإشارة ، وشرّفة بوضع سمة الإيمان عليه بالإكرام الفاخر فقال في الله واليوم والآخر فقال المنافرة ، والنّوم الله والنّوم والنّوم والنّوم والنّوم والنّوم والنّوم والنّور والنّوم والنّوم

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٨

فيقيم الدعوة الهادية على المنابر على عادة من تقدّمه، ومنتهياً فيها إلى أحسن ما عهده وعلمه.

وأمره بلزوم نزاهة الحُرمات ، واجتناب المحرمات ، والتحلى من العفاف والورع بأَجمل القلائد الرائقة ، وسلوك والتقمُّص عملابس التقوى التي هي بأَمثاله لائقة ، وسلوك مناهج الصلاح الذي يجمل به فعله ، ويصفو له عله ونَهله ، وأن عنع نفسه من الغضب ، ويردها عما يأمر به من سوء المُحتسب ، ويأخذها بآداب الله سبحانه في نهيها عن الهوى ، وحملها على التقوى ، وردعها عن التورط في المهاوى والشبه ، وكلّ أمر يلتبس فيه الحق ويشتبه ، ويلزمها الأَخذ بالعفو والصفح ، والتأمُّل لكان الأَعمال فيه واللَّمح ، قال الله [تعالى] ﴿ خُذِ الْعَفْو وَالْمَح ، وَالنَّامُ الله الله الله [تعالى] ﴿ وَأَمْر بِالْعُرْ فِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) .

وأمره بإحسان السيرة في الرعايا بتلك البلاد ، واختصاصهم بالصَّوْن الرائِح والغَاد ، ونشر جناح الرِّعاية على البعيد منهم والقريب ، وإحلال كل منهم محله على القاعدة والترتيب ، وإشاعة المعدَلة فيهم ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٩٩

وإسهام دانيهم من وافر مُلاحظته وقاصيهم ، وأن يحمى سرْحهم من كل داعر ، ويذود عنهم كلَّ مُوارب بالفساد ومُظاهر ، حتى تصفو لهم من الأمن الشرائسع ، وتَضْفُو عليهم من بركة ولايته المدارع ، وتستنير بضوء العدل منهم المطالع ، ويحترم أكابرهم ، ويحنو على أصاغرهم ، ويشملهم بكنفه ودِرْعه ، وينتهى فى مصالحهم إلى غاية وسُعِه ، ولا يألوهم (٢١٧ ب) فى النصح جُهدا ، ولا يخلف لهم فى الخير وعدا ، ويشاورهم فى أمره ، فإن المشورة داعية إلى الفلاح ، ومفتاح باب الصلاح ، قال الله تعالى ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشَاوِرهُمْ فِى الْأَمْرِ الله تعالى ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشَاوِرهُمْ فِى الْأَمْرِ الله يَوْدَا عَرَمْتَ فَتُوكَلُينَ ﴾ (١) في الله تعالى ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشَاوِرهُمْ فِى الْأَمْرِ الله يَوْدَا عَرَمْتَ فَتُوكَلُ على الله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١)

وأمره بإظهار العدل في الرعية التي تضمها جميع الأكناف والأطراف ، والتحلي من النّصَفة بأكمل الأوصاف ، وحمل كافّتهم على أقوم جَدد ، وعصيان الهوى في تقويم كلّ أود ، والمساواة بين الفاضل والمفضول في الحق إذا ظهر صدق دليله ، والاشتمال عليهم بالأمن الذي يعذب لهم بَرْدُ مَقيله ، وكشف ظلامة من انبسطت

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥٩

إلى تَحَيُّفه الأَيدى والأَطماع ، وأَعجزته النُّصرة لنفسه والدِّفاع ، وتصفُّح أُحوالهم بعين لا ترنو إلى هوى عيب لها عن الواجب ، وسمع (١) لا يُصغى إلى مقاله مائن ولا كاذب ، ولا يغفل عن مصلحة تعود إليهم ، ويرجع نفعها عليهم ، ولا عن كشف ظلامات بعضهم من بعض ، وردهم إلى الحق في كل رفع من أحوالهم وخفض ، فلا يُرى إلا بالحق عاملا ، وللأُمور على سنن الشريعة حاملا ، مجتنباً إغفال مصالحهم وإهمالها ، وحارسا نظامها على تتابع الأَيام واتصالها ، ليكون ذلك إلى وفور الأَجر داعيا ، وَبِحُسن الأُحدوثة قاضيا ، مقتديا عا نطق به القرآن ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (١)

وَأَمَره أَن يأْمر بالمعروف ويقيم مناره ، وينهى عن المنكر ويمحو آثاره ، فلا يترك مُمكنا من إظهار الحق وإعلانه ، وقمع الباطل وإحماد نيرانه ، ويعتمد مساعدة كلِّ مُرْشِد إلى الطريق الأقصد ، وناه عن التظاهر بالمحظور في كل مشهد ، فإنه تُضْحِي مَعُونَتُه مُشاركةً في إحراز في كل مشهد ، فإنه تُضْحِي مَعُونَتُه مُشاركةً في إحراز

<sup>(</sup>١) في الأصل : ونجع .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩٠

المثوبة ومساهمة ، ومساومة في إقتناء الأَجر ومُقاسمة ، وأن يُوعز بإزالة مظان الريب والفساد في الداني [ من الأعمال] والقاصي ، فإنها مواطن الشيطان وأماكن المعاصي ، وأن يشد على أيدى (٢١٨ ١) الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، ويعينهم على ذلك بما يطيب ذكره في كل مشهد ومحضر ، ويجتهد في إزالة كل محظور ومنكر ، مُقَدَّم في الباطل ومُؤخّر ، قال الله تعالى ﴿ وأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ وأنه عن المأثن كر ، والله الله تعالى ﴿ وأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١) .

وأمره أن يقدم الاحتياط في حفظ الثغور ومجاوريها من الكفار، ويستعمل غاية التيقظ في ذلك والاستظهار، ليأمن عليها غوائل المكائد، ويفوز من التوفيق لذلك بأنواع المحامد، ويتجرد لجهاد أعداء الدين، والانتقام من الكفرة المارقين، أخذا بقول رب العالمين ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَتْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ فيما يحصل من الغنائم عند فل جموعهم، وافتتاح بلادهم وربوعهم، بقول الله وما أمر به في قسمها [وإيفاء كل

<sup>(</sup>١) سورة القمان الآية ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤١

صاحب حصة منها] سال كا سبيل من غدا لآثار الصلاح مقتفيا ، وللفرض في ذلك مُؤدِّيا ، وبهدى ذوى الرشد مُهتديا ، قال الله تعالى في محكم التنزيل ﴿ واعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَا كِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ (١)

وأمره أن يجيب إلى الأمان لمن طلبه (٢) ، ويكون وفاؤه مقترنا بما تضمّنه ، غير مُضمر خلاف ما يعطى به صَفْقَة أمانه ، ولا مخالف باطنه ما أظهره من مقاربته إلى عقد الهدن وإتيانه (٣) ، ويجتنب الغدر وما فيه من العار ، وإسخاط الملك الجبار ، قال الله عز وجل ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٤)

[وأمره بأن يأمر أصحاب المعاون بمساعدة القضاة والحكام ومعونتهم بما يقضى بلم شمل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام ، وأخذ الخصوم بإجابة الداعى إذا استحضروا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١٤

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : من طلبه منه .

<sup>(</sup>٣) جُملة «ولا مخالف ... » ليست في صبح الأعشى

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٩١

إلى أبوابهم للإنصاف ، والمسارعة إلى الحق الواجب عليهم من غير خـ لاف ، قـ ال الله تعالى ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ (١) ]

وأمره بالتعويل في المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والحسبة على من يَأْوِي إلى عفاف ودين ، وعلم بأحكام الشريعة وصحّة يقين ، لا يخفي عليه ما حرّمه الله تعالى وأحلّه ، ولا يلتبس على علمه ما أوضح إلى الحق الواضح سُبُلَه ، وإلى من يتولّى المظالم بإيصال الخصوم إليه ، وإنصافهم كما أوجبه الله [تعالى] عليه ، واستماع ظلاماتهم ، وإحسان النظر في مشاجراتهم (٢).

وأمره أن يتلقى النعمة التى أفرغت عليه ، وانساقت إليه ، بشكر ينطق به لسانه ، ويترجم عنه بيانه ، ليستديم بذلك الإكرام ، ويقترن الإحسان عنده بالالتئام ، وأن يوفيها حقها من دوام الحمد ، ( ٢١٨ ب ) والقصد إلى شكرها والعمد (٣) قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يُشْكُرُ لَنَفْسه ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٧٠

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى زيادة عشرة أسطر بعد هذه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «والفضائل إلى شكرها والحمد ». انظر صبح الأعشى حـ ١٠ ص ١٥١ ، فالتصويب منه .

<sup>(؛)</sup> سورة النمل الآية ٠

وليعلم أنه قد بيّن له من الصلاح ما اتضحت أعلامه ، وأُثبتت في المرامي سهامُه ، وأُرشد إلى ما أُودَع هذا المنشور من جَدَد الفوز بمرضاة الله تعالى وشكر عباده، عاملا في ذلك بمقتضى جده واجتهاده، ليُحْرِزَ السبق في دنياه وعقباه ، ويتوفّر عنده ما مُنح به مما أرهف عزمه وحباه ، وغدا بمكانه رافلا في ملابس الفخر والبهاء ، نائلًا منه (١) ما طال به مناكِبَ القُرناء ، واختصّ بما أُعلى درجته فتقاعست عنه آمال حاسدیه ، وتفرّد بالمكانة عن مقام من يباريه ويُناويه ، وأُولِي من الإِنعام ما أمَّن به سرْب النعمة عنده ، وأَصْفَى من مناهل الإحسان ورْده ، وأهدى إليه من المواعظ ما يجب أن يُودعَه وَاعيةَ الأَسمَاع، ويأخذ بالعمل به كل راع ، فينهج – أدام الله علوه – محاجَّ الولاء ، الذي عُهِد من أمثاله من الأولياء ، متنزها عن تقصير منه في عامة الأوقات ، ومراعيا أفعاله في جميع التصرفات ، ويعلم أنه مسئول عن كل ما يَلْفِظ به لسانه ناطقا ، ونَظَر طَرْفُهُ إِليه رامقا ، قبل أَن يجانب هواه ، ويَبقى رهينا عا اكتسبت يداه ، ولا يغتر من الدنيا

<sup>(</sup>١) في الأصل: منى وكذلك في صبح الأعشى .

وزخرفها بغرّار ليس الوفاء من طباعه ، ومُعير ما أقصر مدّة ارتجاعه ، وسبيلُ كافة القضاة والأُعيان ومقدمى العساكر والأُجناد ، ورؤساء البلاد ، متابعتُه وموافقتُه ، وطلب مصالحهم من جانبه ، والتصرّف على استصوابه ، وقد أُكّدت وصاتُه فى الرفق بهم [ والاشتمال عليهم ] والإحسان إليهم وإجمال السيرة فيهم ، وكلّما أشكل والإحسان إليهم وإجمال السيرة فيهم ، وكلّما أشكل عليه أمر من المتجددات (۱) يطالع به الديوان العزيز مجده الله تعالى ليُنهج له السبيل إلى فتح رتاجه ، وسلوك منهاجه ، والله ولى التوفيق والهداية ، وجمع الكلمة فى منهاجه ، والله ولى التوفيق والهداية ، وجمع الكلمة فى كل إعادة وبداية ، والمعونة على العصمة من الزلل ، والتآييد فى القول والعمل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قلت : وقد عاب الوزير ضياء الدين بن الأثير هذا التقليد في كتابه «المثل السائر» وغض منه وعارضه بتقليد أنشأه ، وقد ذكرته في كتاب صبح الأعشى في كتابة الإنشا (٢) لإتساعه وبسط القول فيه ، افتتحه بقوله: أما بعد ، فإن أمير المؤمنين يبدأ بحمد الله الذي يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل: المتجدفات.

<sup>(</sup>٢) انظر حـ ١٠ ص ١٣٥ إلى ص ١٤٤ و المثل السائر ص ١٩

لحلِّ خطبة قيادا ، ولكلِّ أمر مهادا .

أهملت ذكره في هذا الكتاب لكونه لم يكتب به لأحد .

### (۲۱۹) المذهب الرابع

في عهود الملوك أن يفتتح العهد بالحمد لله ، وهو الذي استقر عليه عمل المتأخرين من كتاب الديار المصرية ، على أن المقرّ الشهابي بن فضل الله قد أنكر على الصاحب فخر الدين بن لقمان حيث افتتح العهد الذي كتب به للظاهر بيبرس بالحمد وقال : ليس ابن لقمان بحجة ، ثم قال : على أن القاضي (١) محيى الدين قد تبعه فيماكتب به للمنصور قلاوون ، ولا وجه لإنكاره على ابن لقمان ، فقد كُتب عثل ذلك من ديوان الخلافة ببغداد عن الإمام المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله العباسي للسلطان الملك الكامل نصير الدين محمد بن العادل أبي بكر ، من إنشاء الوزير أبي الأزهر أحمد بن الناقد بخط العدل ناصر بن رشيد الخرنومي ، في شهر رجب الفرد سنة ثلاثين وستمائة ، إلا أنه جرى فيه على (۱) في الأصل « الفاضل » وانظر ص ١٢٩

الأُسلوب القديم من قولهم في أوامر الخلافة : أمره بكذا وأَمره بكذا .

وهذه نسخته فيما ذكره البورى في «تاريخه» (۱) الحمد لله الذي اطمأنت القلوب بذكره ، ووجب على الخلائق جزيل حمده وشكره ، ووسعت كل شيء رحمته ، وظهرت في كل أمر حكمته ، ودل على وحدانيته بعجائب ما أحكم صنعا وتدبيرا ، وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، مُمِد الشاكرين بنعمائه (۲) التي لا تحصى عددا ، وعالم الغيب الذي لا يظهر على غيبه أحدا ، لا معقب لحكمه في الإبرام والنقض ، ولا يؤوده حفظ السموات والأرض ، تعالى أن يحيط به الضمير (۳) وجل أن يبلغ وصف البيان والتفسير ﴿لَيْسَ كَمَثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ (۲۱۹ ب) الله عليه البيان والحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا ﴿وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى - ١٠ ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : بنعمه .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : بحكمه الضمير .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ١١

مُنيرًا ﴾ (١) وابتعثه هاديا للخلق ، وأوضح به مناهج الرشد وسبل الحق ، واصطفاه من أشرف الأنساب وأعز القبائل ، واجتباه لإيضاح البراهين والدلائل ، وجعله لليه أعظم الشفعاء وأقرب الوسائل ، فقذف صلى الله عليه وسلم بالحق على الباطل ، وحمل الناس بشريعته الهادية على المحجه البيضاء والسئن العادل ، حتى استقام اعوجاج كلِّ زائغ ورجع إلى الحق كل جاحد عنه ومائل ، وسجد لله كل شيء ﴿ يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴾ (٢) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأفاضل ، صلاة مستمرة بالغدوات والأصائل ، خصوصاً على عمه وصنو أبيه العباس بالغدوات والأصائل ، خصوصاً على عمه وصنو أبيه العباس ببركة الاستسقاء به أخلاف السحب الهواطل ، وفاز من ببركة الاستسقاء به أخلاف السحب الهواطل ، وفاز من تنصيص الرسول على عقبه في الخلافة المعظمة عما لم يفز به أحد من الأوائل .

والحمد لله الذي حاز مواريث النبوة والإمامة ، ووقر جزيل الأقسام من الفضل والحرامة ، لعبده وخليفته ، ووارث نبيه ومحيى شريعته ، الذي أحله الله عز وجل من معارج الشرف والجلال في أرفع ذِرْوة ، وأعلقه من حسن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٤٨

التوفيق الإلهي بأمتن عصمة وأوثق عُرُوة ، واستخرجه من أشرف نجارٍ وعنصر ، واختصه بأزكى منحة وأعظم مفخر ، ونصبه للمؤمنين علما ، واختاره للمسلمين إماما وحكما ، وناط به أمر دينه الحنيف ، وجعله قائما بالعدل والإنصاف بين القوى والضعيف ، إمام المسلمين ، وخليفة رب العالمين ، أبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين ، بن الإمام السعيد النقي أبى نصر محمد الظاهر بأمر الله ، بن الإمام الوفى أبى العباس أحمد الناصر لدين الله ، بن الإمام السعيد الزكى أبى محمد الحسن المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين (٢٢٠) صلوات الله عليهم المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين (٢٢٠) صلوات الله عليهم أجمعين ، وعلى آبائه الطاهرين ، الأئمة المهديين ، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ، ولقوا الله تعالى وهو عنهم راضون .

وبعد ، فبحسب ما أفاضه الله تعالى على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه ، من خلافته فى الأرض ، وفوضه إلى نظره المقدس فى الأمور من الإبرام والنقض ، واستخلصه له من حياطة بلاده وعباده ، ووكله إلى شريف نظرة ومُقدَّس اجتهاده ، لا يزال – صلوات الله عليه – يكلأ

العباد بعين الرعاية ، ويسلك بهم في المصالح العامة والخاصة مذاهب الرشد وسبيل الهداية ، وينشر عليهم جناحَي عدله وإحسانه ، ويُنعم لهم النظر في إرشاد (١) الأَمناء الصلحاء من خلصاء أكفائه وأَعوانه ، متخيّرا للاسترعاء من استحمد إليه عشكور المساعي، وتعرّف إليه في سياسة الرَّعايا بجميل الأسباب والدواعي ، وسلك في مفروض (٢) الطاعة الواجبة على الخلائق قصد السبيل ، وعلم منه حسن الاضطلاع في مصالح المسلمين بالعبء الثقيل ، والله عز وجل يؤيد آراء أمير المؤمنين – صلوات الله عليه \_ بالتأبيد والتسديد ، ويُمده أبدا من أقسام التوفيق الإلهبي بالموفور والمزيد ، ويقرن عزائمه الشريفة باليمن والنجاح، ويُسنِّي له فيما يأتي ويذر أسباب الخير والصلاح ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

ولما وفّق الله تعالى نصير الدين (٣) محمد بن سيف الدين أبى بكر بن أيوب من الطاعة المشهورة ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : في ارتياد .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى . في مفترض .

<sup>(</sup>٣) في هامش صبح الأعشى: المشهور ناصر الدين .

والخدم المشكورة، ، والحُظْوة في جهاد أعداء الدين بالمساعي الصالحة ، والفوز من المراضي الشريفة ، الإمامية \_ أَجَلُّهَا الله تعالى \_ بالمغانم الجزيلة والصفقة الرابحـة ، لما وصل فيه سالفَ شريفِ الاختصاص بآنفه ، وشفع ـ تالده في تحصيل مأثور الاستخلاص بطارفة ، واستوجب بسلوكه من الطاعة المفروضة مزيد الإكرام والتفضيل (٢٢٠ ب) وضرع في الإنعام عليه بمنشور شريف إِماميّ يسلك في اتّباعه هُدَاه والعمل بمراشده سواء الصراط وقصد السبيل ، اقتضت الآراء الشريفة المقدسة \_ زادها الله تعالى جلالا متألِّق الأنوار ، وقدسا يتساوى في تعظيمه من هو مستخف بالليل وسارِب بالنهار \_ الإِيعازُ بإِجابته إِلى ما وجُّه أمله إلى الإِنافة فيه به إليه ، والجذب بِضَبْعِه إلى ذروة الاجتباء الذي تظهر أشعة أنواره الباهرة عليه، فقلّده \_ على خِيرَةِ الله تعالى \_ الزعامـة والغلات (') ، وأعمال الحرب والمعاون والأحداث والخراج والضِّياعَ والصدقات، والجوالِيُّ وسائرً وجوه الجبايات ، والعرض والعطاء ، والنفقه في الأولياء ، والمظالم والحِسبة في بلاده ، وما يفتحه

<sup>(</sup>١) في الأصل : والصلاة .

ويستولى عليه من بلاد الفرنج الملاعين (١) ، وبلاد من تَبْرُز إِليه الأوامر الشريفة بقصده من المارقين (٢) عن الإجماع المنعقد من المسلمين ، ويتعدى حدود الله تعالى مخالفة من حصل من الأعمال الصالحات بولائه المفروض على الخلائق مَقبولة ، وطاعته ضاعف الله جلاله بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولة ، حيث قال عز من قائل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْ كُمْ ﴾ (٣) واعتمد \_ صلوات الله عليه وسلامه ـ في ذلك على حُسن نظره ومدد رعايته ، وألقى مقاليد التفويض إلى وفور اجتهاده وكمال سياسته ، وخصه من هذا الإنعام الجزيل بما يبقى له على تعاقب الدهر واستمراره ، ويُخلد على ممرّ الزمان حسن ذكره وجزيل فخاره ، وحباه بتقليد يُوطِّد له قواعد الممالك ، ويفتـح بإقليده رِتاج الأَبواب والمسالك ، ويفيد قاعدته في بلاده زيادة تقرير وتمهيد ، ويطير به صيته في كل قريب وبعيد ، ووسمه بالملك الأجل ، السيد الكامل

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: المُلاّحين.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : الشاذين .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٥٩

المجاهد المرابط نصير الدين. (٢٢١ ١) ركن الإسلام، أَثْيِرُ الأَنَّامُ تَاجُ المُلُوكُ والسَّلاطين ، قامع الكفرة والمشركين ، قاهر الخوارج والمتمردين ، ألب غازي بك محمد بن أبي بكر ابن أيوب ، معين أمير المؤمنين ، رعاية لسوابق خدَمه وخدَم أَسِلافه وآبائه ، عن وفور اجتبائه : وكمال ازدلافه ، وإنافةً من ذروة القرب إلى محل كريم، واختصاصا له بالإحسان الذي لا يُلقَّاهُ إِلا من هو كما قال تعالى ﴿ ذُو حَظًّ عَظم ﴾ (١) وثوقا بصحة ديانته التي يسلك فيها سواء سبيله ، واستنامةً إلى أمانته في الخدمة التي ينصح فيها لله تعالى ولرسوله ، وركوناً إلى الإنعام عليه موضوعاً بحمد الله تعالى في أحسن موضع ، واقعا به لديه في خير مستَقرٌّ ومستَوْدَع. وأمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ لا زالت الخيرَةُ موصوله بآرائه ، والتأييد الإلهي مقرونا بإنفاذه وإمضائه ، يستمدّ من الله عز وجل حسن الإعانة في اصطفائه الذي اقتضاه نظره الشريف واعتماده ، وأدَّى إليه ارتياده المقدس الإمامي واجتهاده، وحسب أمير المؤمنين اللهُ ونعم الوكيل .

 <sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٥

وأمره بتقوى الله تعالى التى هى الجُنَّة الواقية ، والنعمة الباقية ، والملجأ المنيع ، والعماد الرفيع ، والذخيرة النافعة في السر والنجوى ، والجَاوة المقتبعة من قوله تعالى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ (١) وأن يكرع بشعارها ، في جميع الأقوال والأفعال ، ويهتدى بأنوارها ، في مشكلات الأمور والأحوال ، وأن يعمل بها سرا وجهرا ، ويشرح للقيام بحدودها الواجبة صدرا ، قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يُكفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظَمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ (٢)

وأمره بتلاوة كتاب الله متدبرا غوامض عجائبه ، سالكا سبل الرشاد والهداية في العمل به . وأن يجعله مثالا يتبعه ويقتفيه ، ودليلا يهتدى بمراشده الواضحة في أوامره ونواهيه ، فإنه (٢٢١ ب) الثّقَل الأَعظـم ، وسبب الله المحكم ، والدّين (٣) الذي يهدى به إلى التي هي أقوم ، ضرب الله تعالى فيه لعباده جوامع الأَمثال ، وبيّن له بهداه الرشد والضلال ، وفرّق بدلائله الواضحة بين الحرام والحلال ، فقال عز من قائل ﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِلنّاسِ وَهُدّى والحلال ، فقال عز من قائل ﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِلنّاسِ وَهُدّى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٧

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ه

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : والنور الذي .

وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينِ ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) .

وأمره بالمحافظة على مفروض الصلوات والدخول فيها على أكمل هيئة من قوانين الخشوع والإخبات، وأن يكون نظره في موضع نجواه (٣) من الأرض، وأن يُمثّل لنفسه في ذلك موقفه بين يدى الله تعالى يوم العرض، قال الله تعالى في ذلك موقفه بين يدى الله تعالى يوم العرض، قال الله تعالى وقل أفلح المومنون. الدين هم في صلاتهم خاشعون أون (٥) وقال تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤمنين كَتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (٥) وأن لا يشتغل بشاغل عن أداء فروضها الواجبة، ولا يلهو بسبب عن إقامة سُننها الراتبة، فإنها عماد الدين الذي نمت قواعده ومبانيه، نمت أعاليه، ومهاد الشرع الذي رَسَتْ قواعده ومبانيه، قال الله تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتين أَ وقال سبحانه ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتين أَ وقال سبحانه ﴿ إِنَّ الصَّلاَة تَنْهَى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٣٨

۲۹ سورة ص الآية ۲۹

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : في موضع سجوده .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ألآية ١، ٢

<sup>(</sup>ه) سورة النساء الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ ﴾ (١) .

وأمره أن يسعى إلى صلوات الجُمع والأعياد، ويقوم في ذلك بما فرضه الله تعالى عليه وعلى العباد ، وأن يتوجُّه إلى الجوامع والمساجد متواضعا ، ويبرز إلى المُصَلَّيات الضاحية في الأعياد خاشعا ، وأن يحافظ في تشييد قواعد الإسلام على الواجب والمندوب، ويعظم باعتماد ذلك شعائر الله التي هي من تقوى القلوب ، وأن يشمل بوافر اهتمامه واعتنائه ، وكمال نظره وإرعائه ، بيوت الله التي هي محالَّ البركات ، ومواطنُ العبادات ، والمساجدَ التي تسأُّكُّد في تعظيمها وإجلالها حُكمه ، والبيوتَ التي أذن اللهُ أن تُرفع ويُذ كر فيها اسمه ، وأن يُرتِّب لها من الخدم من يتبتّل لإزالة أدناسها ، ( ۲۲۲ ۱ ) ويتصدّى لإذكاء مصابيحها في الظلام وإيناسها ، ويقوم لها بما يحتاج إليه من أسباب الصلاح والعمارات، ويحضر إليها ما يليق من الفرش والكسوات .

وأمره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوضح جَدَدَها ، وثقّن أودَها ، وأن يعتمد فيها على الأسانيد التي

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ه ؛

نقلها الثّقات ، والأَحاديث التي صحت بالطرق السليمة والروايات ، وأن يقتضي بما جاءت به من مكارم الأُخلاق التي ندب صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بسببها ، ورغّب أُمته في الأَحه بها والعمل بآدايها ، قال الله تعالى فوما آتاكم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (١) وقال سبحانه وتعالى ﴿ مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (٢)

وأمره بمجالسة أهل العلم والدين، وأولى الإخلاص في طاعة الله والمتقين (٣) والاستشارة في عوارض الشك والالتباس، والعمل بآرائهم في التمثيل والقياس، فإن الاستشارة لهم عين الهداية، وأمن من الضلال والغواية، وبها تُلقَدَ عُقُم الأفهام والألباب، ويُقتَد ح زناد الرشد والصواب، قال الله تعالى في الإرشاد إلى فضلها، والأمر في التمسك بحبلها ﴿ وشاورهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ (٤)

وأمره بمراعاة أحوال الجند والعسكر في ثغوره ، وأنيشملهم بحسن نظره الجميل وجميل تدبيره ، مُستصلحا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨٠

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : واليقين .

<sup>(</sup>٤) سورهٔ آل عمران الآية ١٥٩

نياتهم بإدامة التلطف والتعهُّد ، مستوضحاً أحوالهم بمواصلة التفحّص والتفقد، وأن يسوسهم سياسة تبعثهم على سلوك المنهـج السليم، ويهديهم في انتظامها واتساقها إلى الصراط المستقيم ، ويحملهم على القيام بشرائط الخِدَم ، والتلزُّم (١) بها بأقوى الأسباب وأمتن العِصَم، ويدعوهم إلى مصلحة التواصل والائتلاف ، ويصدهم عن موجبات التخاذل والاختلاف ، وأن يعتمد فيهم شرائط الحَزْم في الإعطاء والمنسع ، وما تقتضيه مصلحة أحوالهم من أسباب الخفض والرفع ، وأن يُثيب ( ٢٢٢ ب ) المحسن على إِحسانه ، ويُسبِل على المسيء ما وسعه العفو واحتمله الأُمرُ ذَيْلَ صفحه وامتنانه ، وأن يأخذ برأى ذوى التجارب منهم والحكمة ، (٢) ويجتني بمشاورتهم في الأُمر ثمرَ الشركة إِذ في ذلك أمن من خطإ الانفراد، وتزحزح عن مقام الزيع و الاستبداد .

وأمره بالتبتل بما يليه من البلاد ، ويتصل بنواحيه من ثغور أُولى الشرك والعناد ، وأن يصرف مجامع الالتفاف (٣)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : التبسك .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : والحنكة .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى: الالتفات

إليها ويخصها بوفور الاهتمام بها والتطلع عليها ، وأن يشمل ما ببــــلاده من الحصون والمعاقل بالإحكام والإتقان، وينتهي في أسباب مصالحها إلى غاية الوسع ونهاية الإِمكان، وأن يَشْحَنَها بالمِيرة الكثيرة والذخائر، ويُمدّها من الأسلحة والآلات بالعدد المستصلح الوافر ، وأن يتخيّر حُرَّاسها من الأمناء التَّقَاة ، ويسدُّها بمن ينتخبه من الشجعان الكُماة ، وأن يتما كد عليهم في استعمال النّفقات الحفظة والاستظهار (١) ، ويوقظهم للاحتراس من غوائل الغفلة والاغترار ، وأن يكون المشارُ إليهم ممن رُبُوا في ممارسة الحروب على مكافحة الشدائد ، وتدرَّبوا (٢) في نصب الحبائل للمشركين والأخذ عليهم بالمراصد، وأن يعتمد هذا القبيل عواصلة المدد ، وكثرة العَدَد، والتوسعة في النفقة والعطاء، والعمل معهم بما يقتضيه حالهم وتفاوتهم في التقصير والغناء، إذ في ذلك حسم لمادَّة الأَطماع في بلاد الإِسلام ، وردّ لكيد المعانِدين من عبدة الأَصنام، فمعلوم أن هذا الغرض أولى ما وُجِّهت إليه العنايات وصُرفت ، وأحق ما قُصرت عليه الهممُ ووُقفتُ ، فإن الله تعالى جعله من

 <sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : في استعمال أسباب الحفظة و الاستظهار .
 (٢) في الأصل : نمن يربو في ممارسة الحروب على مكافأة الشدائد ويدرأ في نصب. . . .

أهم الفُروض التي كرَّم فيها القيام بحقه ، وأكبر الواجبات التي كتب [العمل] بها على خلقه ، فقال سبحانه وتعالى هادياً في ذلك إلى سبيل الرشاد ، ومحرّضا لعباده على قيامهم بفروض الجهاد ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصيبُهُمْ ظَمَّا وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ (١٢٢٣) مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَّتُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلٌ صَالحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلاَ كَبيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادياً إِلاَّ كُتبَ لَهُمْ ليَجْزِيَهُمْ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ نزل منزلا يُخيف فيه المشركين ويُخيفونه كان له كأجر ساجد لا يرفَعُ رأسه إلى يوم القيامة ، وأجر قائم لا يقعد إلى يوم القيامة ، وأجر صائم لا يُفطر » . وقال عليه السلام : « غَدْوَةٌ في سبيل الله أُورَوْحةٌ خيرٌ مما طلعت عليه الشمس » . هذا قبوله صلى الله عليه وسلم في حقّ من سمع هذه المقالة فوقف لديها ، فكيف عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٢١، ١٢١،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩١ وسورة النساء ٩١

كان كما قال عليه السلام: « أَلاَ أُخبركم بخير الناس؟ ممسكٌ بعنان فرسه كلما سَمِع هَيْعةً طار إليها » .

وأمره باقتفاء أوامر الله تعالى فى رعاياه ، والاهتداء إلى رعاية العدل والإنصاف والإحسان عراشده الواضحة ووصاياه ، وأن يسلك فى السياسة سبل الصللاح ، ويشملهم بلين السكنف وخفض الجناح ، ويمدّ ظلَّ رعايته على مسلمهم ومعاهدهم ، ويُزحزح الأقذاء والشوائب عن مناهلهم فى العدل ومواردهم ، فينظر فى مصالحهم نظرا يُساوى فيه بين الضعيف والقوى ، ويقوم بأودهم قياماً يهتدى به ويهديهم فيه إلى الصراط السوى ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الله ويهديهم فيه إلى الصراط السوى ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الله يَسَامُمُ بِالْعَدْدُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)

وأمره باعتبار أسباب الاستظهار والأمنة ، واستقصاء الطاعة المستطاعة والقدرة الممكنة ، في المساعدة على قضاء تَفَثِ حُجَّاج بيت الله الحرام، وزوّار نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأن يُمِدّهم بالإعانة في ذلك على تحقيق الرجاء وبلوغ المرام ، ويحرسهم من التخطُّف

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية . ٩

والأَذى فى (٢٢٣ ب) حالتى الظَّعن والمُقام ، فإن الحج أَحد أَركان الدين المشيَّدة ، وقروضه الواجبة المؤكدة ، قال الله تعالى ﴿ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (١)

وأُمره بتقوية أيدى العاملين بحكم الشرع في الرعايا ، وتنفيذ ما يصدر عنهم من الأحكام والقضايا ، والعمل بأقوالهم في ما يثبت لذوى الاستحقاق ، والشدّ على أيديهم فيما يرونه من المنع والإطلاق، وأنه متى تأخر أحد الخصمين عن إجابة داعي الحُكم ، أو تقاعس في ذلك لما يلزم من الأَداءِ والعُدْم ، جذبه بعتان القَسْر إلى مجلس الشَّرع ، واضطره بقوّة الإنصاف إلى الأداء بعد المنع ، وأَن يتوخى عُمَّال الوقوف التي تقرَّب المتقرِّبون بها، واستمسكوا في ثواب الله عتين حبلها، وأن يُمِدُّهم بجميل المعاونة والمساعدة ، وحسن المؤازرة والمعاضدة ، في الأسباب التي تؤذن بالعمارة والاستنماء ، وتعود عليها بالصلحة والاستخلاص والاستيفاء ، قال الله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَنِّي الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عبران الآية ٩٧

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢

وأمره أن يتخير من أولى السكفاية (١) والنزاهة من يستخلصه للخدَم والأعمال ، والقيام بالواجب من أداء الأمانة والحراسة والتمييز لبيت المال ، وأن يكونوا من ذوى الاضطلاع بشرائط الخدَم المعينة وأمورها ، والمهتدين إلى مسالك صلاحها وتدبيرها ، وأن يتقدم إليهم بأخذ الحقوق من وجوهها المُتَيَقَّنَة ، وجبايتها في أوقاتها المُعيّنة ، إذ ذاك من لوازم مصالح الجند ووفور الاستظهار ، وموجبات قوة الشوكة له بكثير الأَعوان والأنصار ، وأسباب الحِيطَة (٢) التي تُحمي بها البلاد والأمصار ، ويأمرهم بالجرى في الطُّسُوقِ (٣) والشروط على النمط المعتاد ، والقيام في مصالح الأعمال على أقدام الجدّ والاجتهاد، وإلى العاملين على الصَّدقات بأُخذُ الزُّكُوات على مشروع السُّنَن المَهْيَع، وقصد الصّراط المُتَّبَع، من غير عدول في ذلك عن المنهاج الشرعيّ ، أو تساهل في تبديل (٢٢٤) حكمها المفروض وقانونها المَرْعِيّ ، فإذا أُخذت من أربابها، الذين (٤) يُطَهَّرون ويُزَكُّون بها، كان

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الكفاءة .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : المفظة .

<sup>(</sup>٣) الطسوق جمع طسق وهو شبه الحراج له مقدار معلوم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أبوابها والتصويب من صبح الأعشى حـ ١٠٩ ص١٠٩

العمل (١) في صرفها إلى مستحقيها بحكم الشريعة النبوية وموجبها ، وإلى جُباة الجزية من أهل الذمة بالمطالبة بأدائها في أوّل السنة ، واستيفائها منهم على حسب أحوالهم بحكم العادة في الثروة والمسكنة ، إجراء في ذلك على حكم الاستمرار والانتظام ، ومحافظة على عظيم شعائر الإسلام .

وأمره أن يتطلع على أحوال كل من يستعمله فى أمر من الأمور ، ويُصرِّفه فى مصلحة من مصالح الجمهور ، تطلعا يقتضى الوقوف على حقائق آماناتهم ، ويوجب تهذيبهم فى حركاتهم وسكناتهم ، ذهابا مع النصح لله الله عليه وسلم فى بريَّته ، وعملا فيه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «كُلُّكُم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . وأمره أن يستصلح من ذوى الاضطلاع والغناء من يرتب العرض (٢) والعطاء ، والنفقة فى الأولياء ، وأن يكونوا من المشهورين بالحزم والبصيرة ، والموسومين فى المناصحة بإخلاص الطوية وإصفاء السريرة ، حالين من الأمانة والصّون عا يزين ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : كما في العمل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويرتب العرض.

ناكبين عن مظانّ الشبه والطمع الذي يَصمُ وَيشين ، وأن يأمرهم باتباع عادات أمثالهم في [ضبط] أسماء الرجال، وتحليـة الأَشخـاص والأَشـكال ، واعتبار ، شيات الخيول وإثبات أعدادها ، وتحريض الجند على تخيرها واقتناء جيادها، وبذل الجهد في قيامهم من الْكُراع واليَزَك والسِّلاح بما يلزمهم ، والعمل بقوله تعالى ﴿ وَأَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهبُونَ بِــه عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُم اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (١) فإذا نطقت جرائد الجند المذكورين عما أُثبِت لديهم، وحقَّق الاعتبارُ والعيانُ قيامَهم مما أُوجب عليهم ، أُطلِقت لهم المعايش والأَرزاق بحسب إِقراراتهم (٢٢٤ب) وأوصلت إليهم بمقتضى واجباتهم واستحقاقاتهم ، فإن هذا الحال أصل حراسة البلد والعباد ، وقيام (٢) الأَمر فيما أُوجبه الله تعالى من الاستعداد بفرض الجهاد ، قال الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ويقام .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٦٩

وأمره بتفويض أمر الحسبة إلى من يكون بأمرها مضطلعا ، وللسنة النبوية في إقامة حدودها متبعا ، فيعتمد في الكشف عن أحوال العامة في تصرفاتها الواجب . ويسلك في التطلع إلى معاملاتهم السبيل الواضح والسُّنَن اللاّحب (١) ، وليهتم بالتطواف [في الأسواق] لاختبار المكاييل والموازين ، ويقيمه في مؤاخذة المطففين وتأديبهم عا تتمتضيه شريعة الدين، ويحذِّرهم من تعدى حدود الإنصاف شدَّة نكاله ، ويقابل المستحقُّ المؤاخذة بما يرتدع به الجمع الكثير من أمثاله ، قال الله تعالى ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ . وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِمِ. وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسدينَ ﴾ (٢) وقال سبحانه ﴿ وَيْلُ للْمُطَفِّفينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلاَ يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ . لِيَوْم عَظِيم . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) اللاحب: الواضح.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيات ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣

٣) سورة المطففين الآيات ١ – ٦

فليتولّ الملك السيد ، الكامل ، المجاهد ، المرابط ، نصير الدين ، ركن الإسلام ، أثير الإمام ، جمال الأنام ، جلال الدولة ، فخر الملّة ، عز الأمة ، سند الخلافة ، تاج الملوك والسلاطين ، قامع الكفرة والمشركين ، قاهر الخوارج والمتمرِّدين ، أمير المجاهدين ، غازي بك مُعين أُمير المؤمنين ، ما قلده عبدُ الله وخليفته [ في أَرضه ] القائم له بحقه الواجب وفرضه ، أبو جعفر المنصور المستنصر (١) بالله أمير المؤمنين، تقليد مُطْمئن بالإعان، وينصح لله ولرسوله ـ صلوات الله عليه ـ وخليفته في السر والإعسلان ، وليشرحُ مَمَا فُوِّض إليه من هسذه الأمور صدرا ، وليقُم بالواجب عليه من شكر هذا ( ٢٢٥ ) الإنعام الجزيل سرًّا وجهرا ، وليعمل بهذه الوصايا الشريفة الإمامية ، وليَقْفُ آثار مراشدها المقدسة النبوية ، وليُظهـر من أثر الجدِّ في هذا الأُمـر والاجتهاد . وتحقيق النظر الجميال لله والإرشاد ، ما يكون دليلا على تأييد الرأى الأشرف المقدس - أجلَّه الله تعالى -في اصطناعه واستكفائه (٢) وإصابة مواقع النجع

<sup>(</sup>١) في الأصل : بن المستنصر

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « واستكتابه » .

والرشد في التفويض إلى حسن قيامه وكمال اعتنائه (۱) فليقدر النعمة عليه في هذه الحال [حق] قدرها ، وليكثر بلداء الواجب بما غلب عليه من جزيل الشكر بسرها (۲) وليطالع مع الأوقات بما يشكل عليه من الأمور الغوامض ، ولينه إلى العلوم الشريفة المقدسة – أَجَلّها الله تعالى – ما يلتبس عليه من الشكوك والعوارض ، ليرد عليه من الأمور ، من الأمثلة ما يوضّح له وجه الصواب في الأمور ، ويستما من المراشد الشريفة التي هي شفاء لما في الصدور ، ما يكون وروده عليه وتتابعه إليه نورا على نور ، إن شاء الله تعالى .

وهذه نسخة العهد الذي كُتب به للملك الظاهر بيبرس عن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسين ثاني الخلفاء بالديار المصرية من إنشاء الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان .

وهذه نسخته (۳)

الحمد لله الذي أضفى (٤) ملابس الشرف ، وأظهر

<sup>(</sup>١) في الأصل : وكمال عنايه .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وليسر بأداء الواجب . . . غزير دُرُها .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى حرا ص ١١٢

<sup>(</sup>ع) في صبح الأعشى أضاف المعتقران كلمة أضفى [ على الإسلام ] .

درره وكانت خافية بما استحكم عليها من الصدف، وشيّد ما وهي من علائه حتى أنسى ذكر ما سلف، وقيّض لنصره ملوكا اتفق على طاعتهم من اختلف.

أحمده على نعمه التى رتعت الأعينُ منها فى الروض الأنف ، والطاقة التى وقفت الشكر عليها فليس له عنها منصرف ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب من المخاوف أمنا ، ( ٢٢٥ ب ) وتسهل من الأمور ما كان حَزْنا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذى جبر من اللدين وهنا . وصفيه (۱) الذى أظهر من المكارم فنونا لا فَنّا ، صلى الله عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية لا تفنى ، وأصحابه الذين أحسنوا فى الدين فاستحقوا الزيادة من الحسنى .

وبعد فإن أولى الأولياء بتقديم ذكره ، وأحقهم أن يُصبح القلم ساجدا راكعا في تسطير مناقبه وبره ، من سعى فأضحى بسعيه الجميل متقدما ، ودعا إلى طاعته (۱) في الأصل: وربوله الذي .

فأَجاب من كان منجدا ومُتهما ، وما بدت يدُّ من المكرمات إلا كان لها زندا ومعْصما ، ولا استباح بسيفه حمى وغيً إلاَّ أضرمه نازا وأجراه دما .

ولما كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولويّ السلطانيّ الملكيّ الظاهريّ الركنيّ شرفه الله تعالى وأعلاه، ذكره الديوانُ العزيز النبوي الإمامي المستنصريّ - أعز الله تعالى سلطانه - تنويها بشريف قدره ، واعترافا بصنعه الذى تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره ، وكيف لا وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أُقعدتها زُمانة الزمان ، وأذهبت ما كان لها من محاسن وإحسان ، وعتب (١) دهرها المسيء لها فأعتب ، وأرضى عنها زمانها وقد كان صال عليها صولة مغضب، فأعاده لها سلما بعد أن كان عليها حربا ، وصرف اهتمامه فرجع كل متضايق من أُمورها واسعا رحبا ، ومنـح أُميرَ المؤمنين عند القدوم عليه حُنُوًّا وعطفًا ، وأَظهر له من الولاء رغبة في ثواب الله ما لا يخفى ، وأبدى من الاهتمام بالبيعة أمرا لو رامه غيره لامتنع عليه ، ولو تمسّك بحبله

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : واستعتب .

متمسك لانقطع به قبل الوصول إليه ، لكن الله اذخر هذه الحسنة ليُتقلّل بها في الميزان ثوابه ، ويُخفّف بها يوم القيامة حسابه ، فهذه مَنْقَبسة أبي الله إلا أن يخلدها في صحيفة صنعه ، ( ٢٢٦ ١) وتكرمة قضت لهذا البيت الشريف بجمعه بعد أن حصل الإياس من جمعه ، وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع ، ويعرف أنه لولا اهتمامك لاتسع الخرق على الراقع ، وقد قلدك الديار المصرية والبسلاد الشامية والديار البكرية والحجازية واليمنية والفراتية ، وما يتجدد من الفتوحات غورا ونَجْدا ، وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت في المكارم فَرْدا ، ولا جعل منها بلدا من البلد ولا حصنا من الحصون مستثنى ، ولا جهة من البلاد ولا حصنا من الحصون مستثنى ، ولا جهة من البلاد قلا الأعلى ولا الأدنى .

فلاحِظْ أمور الأمة فقد أصبحت لها حاملا ، وخلّص نفسك من التبعات اليوم ففى غد تسكون مسئولاً لا سائلا ، وما رآها ودع الاغترار بالدنيا فما نال أحد منها طائلا ، وما رآها أحد بعين الحق إلا رآها خيالا زائلا ، فالسعيد من قطع آمله الموصولة ، وقدم لنفسه زاد التقوى فتقدمة غير

التقوى مردودة لا مقبولة ، وابسط يدك بالإحسان والعدل فقد أمر الله تعالى بالعدل والاحسان في مواضع من القرآن ، وكفّر به عن المرء ذنوباً وآثاما ، وجعل يوما واحدا فيه كعبادة العابد ستين عاما ، وما سلك أحد سبيل العدل والإحسان إلا واجتنبت ثماره من أفنان ، ورجع الأمر به بعد أن تداعى أركانه وهو مُشيّد الأركان، وتحصّن به من حوادث زمانه والسعيد من تحصن من حوادث الزمان (۱) ، وكانت أيامه في الأيام أبهي من العقود إذا حُلِّي بها عَطَل الأجياد .

وهذه الأقاليم المنوطة بك تحتاج إلى نُوَّاب وحُكَّام ، وأصحاب رأى من أصحاب السيوف والأقلام ، فإذا استعنت (٢) بأحد منهم في أمورك فنقب عليه تنقيبا ، واجعل عليه في تصرفاته رقيبا ، وسَلْ (٢٢٦ ب) عن أحواله ففي القيامة تسكون عنه مسئولا وبما أجرم مطلوبا ، ولا تُوَلِّ منهم إلا من تسكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا ، منهم إلا من تسكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى , وهو مشيد الأركان وتحصن به من حوادث الزمان وكانت . . .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: استعنت بهم خذ منهم في أمورك فنقب عليها .

وأمرهم بالأناة في الأمور والرفق ، ومخالفة الهوى إذا ظهرت أدلة الحق ، وأن يقابلوا الضعفاء في حوائجهم بالثغر الباسم والوجه الطّلق ، وأن لا يعاملوا أحدًا على الإحسان والإساءة إلا بما يستحق ، وأن يكونوا لمن تحت أيديهم من الرعية إخوانا ، وأن يوسعوهم براً وإحسانا ، وأن لا يستحلوا حرماتهم إذا استحل الزمان لهم حرمانا ، فالمسلم أخو المسلم ولو كان عليه أميرا وسلطانا ، والسعيد من نسج ولاته في الخير على منواله ، واستن بسنته في تصرفاته وأحواله ، وتحمل عنه ما تعجز قدرته عن حمل أثقاله .

وجما يؤمرون به أن يمحى ما أُحْدِث من سَيِّى السنن ، وجدد من المظالم التي هي من أعظم المِحَن ، وأن يشترى بإبطالها المحامد رخيصة بأغلى ثمن ، ومهما جني منها من الأموال فإنما هي باقية في الذم حاصلة ، وأجياد الخزائن إن أضحت بها حالية فإنما هي على الحقيقة منها عاطلة ، وهل أشقى ممن احتقب إثما ، واكتسب بالمساعي الذميمة ذما ، وجعل السواد الأعظم يوم القيامة خصما ، وتحمل

ظلم الناس فيما صدر عنه من أعمال ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (١)

وحقيق بالمقام الشريف المولوى السلطاني الملكي الظاهرى الركني أن لا تبكون ظلامات الأنام مردودة بعدله ، وطاعته تخفف ثقلا لا طاقة لهم بحمله ، فقد أضحى على الإحسان قادرا ، وصنعت له الأيام ما لم تصنعه لمن تقدم من الملوك وإن جاء آخرا ، فاحْمَد الله على أن وصل إلى جنابك إمام هُدًى يوجب لك مَزيّة التقديم ، ويُنبّه الخلائق على ما خصك الله به من الفضل العظيم . وهذه أمور يجب أن تُلاحظ وتُرعى ، ويوالى عليها حمد الله فإن الحمد يَجِبُ (٢٢٧) عليها عقلا وشرعا ، وقد تبين فإن الدعم عررت في الأمور [أصلا] وصار غيرك فَرْعا .

ومما يجب أيضا تقديم ذكره أمرُ الجهاد الذي أضحى على الأُمة فرضا ، وهو العمل الذي يرجع به مُسْوَدُ الصحائفِ مُبْيَضًا ، وقد وعد الله المجاهدين بالأجر العظيم ، وأعلى لا لَغُو لهم عنده المقام الكريم ، وخصهم بالجنة التي لا لَغُو فيها ولا تَأْثيم ، وقد تقدمت لك في الجهاد يد بيضاء

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ١١١

أُسرعت في سواد الحُسَّاد ، وعرفت منك عزمه وهي أَمْضَى ممًّا تُجنُّه ضمائر الأعماد، واشتهرت بك مواقف في القتال هي أَشهر وأَشهـي إِلَى القلوب من الأَعياد ، وبك صان الله حمى الإسلام أن يُبْتَذَل ، وبعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدُّول ، وسيفك أَثَّر في قلوب الكافرين قروحا لا تنْدَمل ، وبك يُرجى أَن يرجع مقرّ الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأول ، فأيقظ لنصرة الإسلام جفنا ما كان غافياً ولا هاجعا ، وكُنْ في مجاهدة أُعداء الله إماما متبوعا لا تابعا ، وأيِّد كلمة التوحيد فما تجد في تأييدها إلا مطيعا سامعا ، ولا تُخْلُ الثغور من اهتمام بأمرها تبتسم له الثغور، واحتفال يبدل ما دَجَا من ظلماتها بالنور ، والجعل أمرها على الأُمور مقدما ، وشيّد منها كل ما غادره العدو متهدما (١) ، فهذه حصون بها يحصل الانتفاع ، وعلى العدو داعية افتراق لا اجتماع ، وأولاها بالاهتمام ماكان البحر له مجاورا ، والعدو إليه ملتفتا ناظرا ، ولا سيما ثغور الديار المصرية فإن العدوّ وصل إليها رابحًا وراح خاسرا ، واستأصلهم الله فيها حتى ما أقال منهم

<sup>(</sup>١) جملة ( و ا جعل أمرها . . . متهدما <math> ( ) خلا منها صبيح الأعشى .

عاثرا ، وكذلك الأسطول الذى تُرى خيلُه كالأهلّة ، ووركائبه سابقة بغير سائق مُستَقِلّة ، وهو أخو الجيش السُّليمانى فإن ذاك غدت الريح له حاملة ، وهذا تكفلت بحمله الرياح السابلة ، وإذا لحظها الطرف جارية فى البحركانت كالأعلام ، وإذا شبهها قال هذه (٢٢٧ ب) ليال تُقُلِع بالأِيام ، وقد سنَّى الله لك من السعادة كلَّ مَطلَب، وآتاك من أصالة الرأى الذى يُريك المُغَيَّب، وبسط بعد القبض منك الأَمل، ونَشِط بالسعادة ما كان من كسل ، وهداك إلى مناهج الحق وما زلت مهتديا إليها ، وألزمك المراشد فلا تحتاج إلى تنبيه عليها ، والله تعالى يُمِدُّك بأسباب نصره ، ويُوزعك شكر نِعَمه فإن النعمة تستتم بشكره (۱) .

وهـذه نسخة (٢) العهد الذي كتبه القاضي محيى الدين ابن عبـد الظاهر للملك المنصور قلاوون ، عن الخليفة الإمام أبي العباس أحمد الحاكم الأول (٣) :

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في صبح الأعشى ؛ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى حـ ١٠ ص ١١٦

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : الحاكم بأمر الله

الحمد لله الذي جعل آية السيف ناسخة لحثير من الآيات، وفاسخة لعقود أُولى الشك والشبهات، الذي رفع بعض الخلق على بعض درجات، وأهل لأمور البلاد والعباد من جاءت بخوارق تملُّكه بالذي إِن لم يكن من المعجزات فمن المحكرات.

ثم الحمد لله الذي جعل الخلافة العباسية بعد القطوب حسنة الابتسام ، وبعد الشحوب جميلة الاتسام ، وبعد التشريد كلُّ دار إسلام لها أعظم من دار السلام .

والحمد لله على أن أشهدها مصارع أعدائها ، وأحمد لها عواقب إعادة نصرها وإبدائها ، ورد تشتيتها بعد أن ظن كل أحد أن شعارها الأسود ما بقى منه إلا ما صانته العيون في جفونها والقلوب في سُويدائها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتلذذ بذكرها اللسان ، وتتعطر بنفحاتها الأفواه والأردان ، وتتلقاها ملائكة القبول فترفعها إلى أعلى مكان .

ونصلى على سيدنا محمد الذى أكرمنا الله به ( ٢٢٨ ) وشرف لنا الأنساب ، وأعزنا به حتى نزل فينا مُحْكم السكتاب ، صلى الله عليه وعلى آله الذين انْجَابَ الدين منهم عن أَنْجَاب ، ورضى الله عن صحابته الذين هم خير صحاب ، صلاة ورضوانا يوفّى قائلُها أُجرَه يوم الحساب ، من السكثرة بغير حساب يوم الحساب .

وبعد حَمْد الله على أن أَحْمَد عواقب الأُمور ، وأظهر الإسلام سلطانا اشتدت به للأُمة الظهور وشُفيت الصدور ، وأقام الخلافة العباسية في هذا الزمن بالمنصور كما أقامها في ما مضى بالمنصور ، واختار لإعلان دعوتها من يحيى معالمها بعد العفاء ورسومها بعد الدُّثور ، وجمع لها الآن ما كان جَمع عليها فيما قبل من خلاف كل ناجِم ، ومنحها ما كان جَمع عليها فيما قبل من خلاف كل ناجِم ، ومنحها الدولة العلوية بخير سيف مشحوذ ماضى العزائم ، ومازج بين طاعتها في القالوب وذكرها في الألسنة وكيف بين طاعتها في القالوب وذكرها في الألسنة وكيف ملك والمنصور هو الحاكم ، وأخرج لِحياطة الأُمة المحمدية ملكا تُقسَم البركات عن يمينه ، وتُقْسِم السعادة بنور

<sup>(</sup>١) غيرها المحققون في صبح الأعشى فجعلوها : « صحف الملاحم » .

جبينه ، وتُقْهَر الأَعداء بفتكاته ، وتُمْهَر عقائل المعاقل بأصغر راياته ، ذو السعد الذي ما زال نوره يَشفُّ حتى ظهر ، ومعجزه يَرفُّ إلى أَن بهـر ، وجوهره ينتقـل من جِيد إلى جِيد حتى علا الجبين ، وسرّه يكمن في قلب بعد قلب حتى عُلم \_ والحمد لله \_ نَبأُ تمـكينه في الأَرض بعد حين ، فاختاره الله على علم ، واصطفاه من بين عباده بما جبله الله عليه من كرم وشجاعة وحلم ؛ وأتى الله به الأمة المحمدية في وقت الاحتياج غَوْثًا ، وفي إِبَّان الاستمطار غيثًا ، وفي حين عَيْث الأَشبال في غير الافتراس ليثا ، فوجب على من له في أعناق الأمة المحمدية مبايعة رضوان، وعند أيمانهم مصافحة أيمان ، ومن وجبت له البيعة ( ۲۲۸ ب ) باستحقاقــه لميراث منصب النبوَّة ، ومن تُصِحٌ منه كل ولاية شرعية يؤخذ كتابها منه بقُوَّة ، ومن هو خليفة الزمان والعصر، ومن بدعواته يُنزل الله عليكم معاشر كماة الإسلام ملائكة النصر ، ومن نسبه بنسب نبيكم - صلى الله عليه وسلم - مُتشبح، وحسبه بحسبه ممتزج ، أن يفوض ما فوضه الله إليه من أمر الخلق ، إلى من يقوم عنه بفرض الجهاد والعمل بالحق ،

وأن يوليه ولاية شرعية تصح بها الأحسكام ، وتنضبط أُمور الإسلام ، وتأتى هذه العصبة الإسلامية يوم تأتى كل أمة بإمامهم من طاعة خليفتهم هذا بخير إمام ، وخسر ج أمر مولانا أمير المؤمنين ـ شرفه الله ـ أن يكون للمقر العالى المولويّ السلطانيّ الملكيّ المنصوريّ – أُجلّه الله ونصره وأظفره وأقدره وأيده وأبَّده ـ كلُّ ما فوضه الله لمولانا أمير المؤمنين من حُـكُم في الوجود ، وفي التهائم والنجود ، وفي الجيوش والجنود ، وفي المدائن والخزائن ، وفي الظواهر والبواطن ، وفيما فتحــه الله وفيما سيفتحه ، وفيما كان فسد بالكفر والرجاء من الله أنه سيصلحه ، وفي كل جود وَمَن ، وفي كل عطاء ومَن (١) ، وفي كل هبة وتمليك ، وفي كـل تفرد بالنظر في أمور المسلمين بغيـر تشريك ، وفي كل تعاهد وَنبُذ ، وفي كل عطاء وأخـذ ، وفي كل عزل وتولية ، وفي كل تسليم وتخلية ، وفي كل إرفاق وإنفاق ، وفي كل إنعام وإطلاق ، وفي كل استرقاق وإعتاق ، وفي كل تقليل وتكثير ، وفي كل اتساع وتقتير ، وفي كل تجديد وتعويض ، وفي كل حَمد وتقريض

<sup>(</sup>١) هكذا أيضا في صبح الأعشى وقال المحققون : لعل المراد : وقطع ، من : من الحبل : قطعه .

ولاية عامـة تامة مُحْـكَمة مُحكّمة ، منضـدة منظّمـة ، لا يتعقّبها نسخ من خلفها ولا من بين يديها ، ولا يعتريها فسخ يطرأ عليها ، يزيدها مر الأيام جـدّة يُعاقبها حُسن شباب ، ولا ينتهـى على الأعوام والأحقاب، نعم ينتهـى إلى مانصب الله للإرشاد من سنة وكتاب ، وذلك من إلى مانصب الله الإرشاد من سنة وكتاب ، وذلك من الثواب سُلّما ، فالجواب أن يعمل بجزئيات أمره وكلّياته ، وأن لا يخرج أحد عن مقدماته .

والعدل، فهو الغرس المُثْمِر، والسحاب الممطر، والروض المزهر، وبه تتنزل البركات، وتخلف الهِبات، وتُرْبى الصدقات، وبه عمارة الأرض، وبه تُؤدَّى السنة والفرض، فمن زرع العدل اجتنى الخير، ومن أحسن كُفِى الضرر والضَّير.

والظلم ، فعاقبته وخيمة ، وما يطول عمر الملك إلا بالمعدلة الرحيمة .

والرعية ، فهم الوديعة عند أُولى الأَمر ، فلا يُخصَّصُ بحسن النظر منهم زيد ولا عَمْرو .

والأُموال ، فهمى ذخائر العاقبة والممال ، والواجب أن تؤخذ بحقها وتُنفق في مستحقها .

والجهاد برّا وبحرًا فمن كنانة الله تُفَوَّق سهامُه، وتؤرَّخ أَيامُه، ويُنتضَى حُسامُه، وتَجرى مُنشآتُه فى البحر كالأعلام وتُنشر أعلامه، وفى عقر دار الحرب يُحَطُّ ركابه، ويُخَطُّ كتابه، وتُرسل أرسانُه، رتجوس خلالها فُرسانه ، فيلزم منه ديدنا ، وليستصحب منه فعلا حسنا .

وجيوش الإسلام وكماته ، وأمراؤه وحُماته ، فهم من قد علمت قِدَم هِجْرِه (۱) وعِظَم نَصْرِه ، وشدة باس ، وقُوة مِراس ، ومَا منهم إلا من شهد الفتوحات والحروب ، وأحسن في المحاماة عن الدين الدُّوب ، وهم بقايا الدول ، ونجايا (۲) الملوك الأول ، لا سيما أولو السعى الناجح ، ومن لهم نسبة صالحية إذا فخروا بها قيل لهم نعم السلف الصالح ، فأوسِعهم بِرّا ، وكن بهم برّا ، وهم بما يجب من حرمتهم أدرى . يجب من حرمتهم أدرى .

<sup>(</sup>١) الهجر الفائق ، ويراد هنا التفوق .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وتحايا .

والثغور والحصون ، فهلى ذخائر الشدة ، وخزائن العديد والعُدَّة ، ومقاعد للقتال ، وكنائن الرجال والآمال (١) ، فأحسن لها التحصين ، وفوض أمرها إلى كل قوى أمين ، وإلى كل ذي دِين متين ، وعقل (٢٢٩ ب) رصين .

ونوّاب الممالك ونوّاب الأَمصار، فأَحسن لهم الاختيار، وأَجمل لهم الاختبار، وتفقّد لهم الأَخبار.

وأما ما سوى ذلك فهو داخل فى حدود هذه الوصايا النافعة ، ولولا أن الله أمرنا بالتذكير ، لكانت سجايا المقر الأشرف السلطان الملكي المنصوري مكتفية بأنوار ألمعيّنه الساطعة ، وزمام كل صلاح يجب أن يشغل به جميع أوقاته هو تقوى الله ، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰهِ يَنْ ذلك نُصْبَ الّٰذِين آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقّ تُقَاتِه ﴾ (٢) فليكن ذلك نُصْبَ العين ، وشغل القلب والشّفتين .

وأعداء الدين ، من أرمن وفرنـــج وتتار ، فأذقهــم وبال أمرهم في كل إيراد للغزو وإصدار ، وثُرْ لِأَنْ تأخذ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الرجاء والرجال .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٢٠٢

للخلفاء العباسيين ولجميع المسلمين منهم الثار ، واعلم أن الله نصيرك على ظلمهم وما للظالمين من أنصار .

وأما غيرهم من مُجاوريهم من المسلمين ، فأحسن باستنقاذك منهم العلاج، وطُبَّهم باستصلاحك فبالطب الملكي المنصوري ما زال ينصلح المِزاج ، والله الموفق بكرمه .

تنبيه \_ قد ذكر محمد بن عمر المدائني أنه كان في الزمن المتقدم أنه كان يكتب الأمراء عن الخلفاء في قرطاس من نصف طومار، وتقدم في آخر البيعات وعهود الخلفاء أن المراد قطع البغدادي ، وكانت الأمراء من متقلدي الممالك عنهم قائمة مقام الملوك الآن، أما الذي استقر عليه الحال فيما يكتب عن خلفاء بني العباس بالديار المصرية لملوكها ففي قطع البغدادي الكامل، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن تملك الملك المؤيد شيخ، سلطان العصر، فكتب عهده في ورق يزيد عرضه عن قطع البغدادي بقدر نصفه بقلم مختصر الطومار.

## الفصل الثاني من الباب الرابع

فيما يكتب عن الخلفاء لمن دون الملوك من أرباب الوظائف والولايات، وهو على خمسة أساليب .

## الأُسلوب الأَول

أن يفتتح ما يسكتب بلفظ عهد من فلان، أو عهد ما عهد عبد الله أبو فلان الإمام الفلاني أمير المؤمنين الى فلان بن فلان ، ويصفه بما يليق به ، ثم يقال : فقلده كذا وكذا ، ويذكر الوظيفة المُولاَّة ، ثم يقال : أمره بسكذا وأمره بسكذا ، إلى آخر الوصايا، ثم يقال : هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، على نحو ما تقدم في عهود الخلفاء إلى الملوك ، وعلى هذا جُلُّ ما كان يكتب (١٢٣٠) في الدولة العباسية بالعراق من وظائف أرباب السيوف والأقلام إلا أنه في آخر الدولة كان يقع الوصف والإطراء في حق الخليفة وحق المُولِي أكثر منه مما قبل ذلك ، والأصل في هذا الأسلوب ما كتب به عن أبي بكر الصديق والأصل في هذا الأسلوب ما كتب به عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه لأمرائه الذين وجههم لقتال أهل الردة

## وهذه نسختـه (۱)

هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لفلان حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام ، عهد إليه أن يتقى الله تعالى ما استطاع في أمره كله وسره وجهره .

وأمره بالجِد في أمر الله تعالى ، ومجاهدة من تولّى عنه ورجع من الإسلام إلى أماني الشيطان ، بعد أن يُعْذِر إليهم فيدعوهم بدعاية الإسلام ، فإن أجابوه أمسك عنهم ، ويعطيهم الذي لهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم ، ويعطيهم الذي لهم ولا يُنظرهم ولا يردُّ المسلمين عن قتال عدوهم ، فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرَّ له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف ، وإنما يُقاتلُ من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله ، فإذا أجاب الدعوة لم يحن له عليه سبيل ، وكان الله حسبه فيما استسرَّ به ، ومن لم يجب إلى داعية الله قوتل حيث كان وحيث بلغ مُراغَمُه (٢) ، لا يقبل الله من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام ، فمن أجابه وأقرَّ به قبل منه منه فيل منه أعطاه إلا الإسلام ، فمن أجابه وأقرَّ به قبل منه

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ١٩٢ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢) المراغم: المهرب.

وعلمه ، ومن أبي قاتله ، فإن أظهره الله عز وجل عليه قتل فيهم كُلَّ قِتْلة بالسلاح والنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليه عليه إلاً الخُمس فإنه مُبلّغُناه ، وبمنع أصحابه العجلة والفساد ، وأن لا يَدخُل فيهم حَشُوُّ حتى يعرفهم ويعلم ما هم ، لئه يدكونوا عيوناً (١) ولئلا يُؤتى المسلمون من قبلهم ، وأن يقصد بالمسلمين الرفق ويرفق بهم فى السير والمنزل ، ويتفقّدهم ولا يُعجل بعضهم عن بعض ، والمنزل ، ويتفقّدهم ولا يُعجل بعضهم عن بعض ، ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين الفعل (٢) . وستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين الفعل (٢) . وسائر الأعمال ، كُتب به عن الإمام الناصر لدين الله وسائر الأعمال ، كُتب به عن الإمام الناصر لدين الله عضه المعنى محيى الدين أبي عبد الله محمد بن فَضْلان ، من إنشاء عضد الدين بن الضحّاك (٣) .

هذا ما عهد عبد الله وخليفته في العالمين ، المفترض الطاعة على الخلق أجمعين ، أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين ، إلى محمد بن [يحيى بن] فضلان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: أعوانا .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ولين القول .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ج ١٠ ص ٢٨٦

حين سَبَرَ خلاله واستقراها ، واعتبر طرائقه واستبراها ، فألفاه رشيدا في مذاهبه ، سديدا في أفعاله وضرائبه ، موسوما بالرصانة ، حاليا بالورع والديانة ، مبرِّزا من العلوم في فنونها ، عالما بمفروض الشريعة المطهرة ومسنونها ، مُدَّرعا ملابس العفاف ، قد أناف على أمثاله في بوارع الأوصاف ، فقلده قضاء القُضاة في مدينة السلام وجميع البلاد والأعمال ، والنواحي والأمصار ، شرقا وغربا ، وبعدًا وقربا ، سكوناً إلى ما علم من حاله ، واضطلاعه بالنهضة المنوطة به واستقلاله ، وركونا إلى قيامه بالواجب فيما أُسند إليه ، ونهوضه بعبء ما عُول في حفظ قوانينه عليه ، واستنامةً إلى خُلول الاصطناع عنده ، ومصادفته منه مكانا تبَوَّأُه بالاستحقاق وحده، والله تعالى يُعَضِّد أمير المؤمنين عزيد التوفيق في جميع الأمور، ويُحسن له الخِيرة فيما يَؤُمُّه من مناظم الدِّين وصلاح الجمهور ، وما توفيقُ أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب.

أمره بتقوى الله تعالى فى إعلانه وإسراره ، وتقمُّص شعارها فى إظهار أمره وإضماره ، فإنها العروة الوثقى ،

والذّخر الأبقى، والسعادة التى ما دونها فوز ولا فوقها مَرْقى ، وهى حيلة الأبرار، وسيما الأخيار، والمنهج الواضح، والمتجر الرابح ، والسبيل المؤدى إلى النجاة والخلاص، يوم (٢٣١) لا وَزَر ولات حين مناص، وأنفع العُدد والذخائر، وخير العتاد يوم تُنشر الصحف وتُبلى السرائر، يوم تشخص الأبصار، وتَعدَم الأنصار فوتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. سرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ (١) ولا ينجو منعذاب الله يومئذ إلا من كان زاده (٢) التقوى، وتمسك منها بالسبب المُقوى، قال الله تعالى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاد التَّقْوَى وَاتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١)

وأمره أن يجعل كتاب الله تعالى إماما يهتدى بمناره ، ويستصبح ببواهر أنواره ، ويستضىء فى ظلم المشكلات بمنير مصباحه ، ويقف عند حدود محظوره ومباحه ، ويتخذه مثالا يحتذيه ، ودليلا يتبع أثره فيهديه ،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤٩،٠٥

<sup>(</sup>٢) في الأصل : رداه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٧

ویعمل به فی قضایاه وأحکامه ، ویقتدی بأوامره فی نقضه وإبرامه ، فإنه دلیل الهدی ورائده ، وسائق النجح وقائده ، ومعدن العلم ومنبعه ، ومنجم الرشاد ومطلعه ، وأحد الثقلین اللّذین جعلهما (۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الأمة ، والذّکر الذی جعله الله تبیاناً لکل شیء وهدی ورحمة ، [ فقال عز من قائل ﴿ وَنَزَّلنا علیك الكتاب تبیاناً لکل شیء وهدی ورحمة ، [ فقال عز من قائل ﴿ وَنَزَّلنا علیك الكتاب تبیاناً لیكل شیء وهدی ورحمة ] وبشری للمسلمین ﴾ (۱)

وأمره باتباع (٣) الآثار النبوية صلوات الله على صاحبها وسلامه ، والاهتداء بشموسها التى تنجلى به دُجُنَّةُ كل مشكل وظلامه ، والاقتداء بسنة الشريعة المتبوعة ، وتصفُّح الأُخبار المسموعة ، والعمل منها بما قامت أدلة صحته من جميع جهاته ، فاستحكمت الثقة بنقلته عنه عليه السلام ورُواته ، وسلمت أسانيده من قَدْح ، ورجاله من ظنَّة وجَرْح ، فإنها التالية للقرآن المجيد في وجوب العمل بأوامره ، والانتهاء بروادعه وزواجره ، وهـو عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين ، الذي ما ضل وماغوى ، وماينطق عن الهوى ، وقد

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : خلفهما

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٨٩

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : « بانتراع » وفسر بالهامش بمعنى التمثل .

قرن الله [سبحانه] طاعته بطاعته، ( ٢٣١ ب) والعمل بكتابه والأخذ بسنته، فقال عز من قائل ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ (١).

وأمره بمجالسة العلماء، ومباحثة الفقهاء، ومشاركتهم في الأمور المشكلة ، وعوارض الحكومات المعضلة ، ليستبين سبل الصواب ، ويعرَى الحُكم من ملابس الشُّبة والارتياب ، ويخلص من خطإ الانفراد وغوائل الاستبداد، فالمشورة باليُمن مقرونة، والسلامة في مطاويها مضمونة ، وقد أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم مع شرف منزلته ، وكمال عصمته ، وتأييده بروحه وملائكته ، فقال سبحانه ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (٢) .

وأمره بفتح بابه ، ورفع حجابه ، وأن يجلس للخصوم جلوسا عامّا ، وينظر في أمورهم نظرا حسنا تامّا ، مساويا بينهم في نظره ولحظه ، مُحترزا من

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٥٩

ذى اللّسَن وجرأة جنانه ، مُتَأَنّياً بذى الحصر عند إقامة برهانه ، فربما كان أحد الخصمين ألحن بحجته ، والآخر ضعيفا عن مقاومته ، هذا مقام الفحص (۱) والاستفهام ، والتثبت في إمضاء الأحكام ، ليسلم من خديعة محتال ، وكيد مغتال ، مائلا في جميع ذلك مع الواجب [ سالكأ طريق العدل اللاحب] غير فارق في إمضاء الحكم بين القوى والضعيف ، والمشروف والشريف ، والمالك والمملوك ، والمنى والصعلوك ، قال الله تعالى ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَيْكَ هُمْ الكَافِرُونَ ﴾ (٣).

وأمره بتصفح أحوال الشهود ، المسموعة أقوالهم فى المحقوق والحدود ، المرجوع إلى أمانتهم ، المعمول بشهادتهم ، الذين بهم تُقام الحجج وتُدحض ، وتُبرم الأحكام وتنقض ، وتُثبت الدعاوى وتُبطل ، وتُمضَى القضايا وتُسجّل ، مجتهدا فى البحث عن طرائقهم وأحوالهم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخفض.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٣٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ؛ ؛

وانتقاد (۱) تصاریفهم وأفعالهم واستشفاف سجایاهم وعرفان (۲۳۲ ۱) مزایاهم، مخصصا بالتمییز من کان حمید الخلال ، مرضی الفعال ، راجعا إلی ورع ودین ، متمسکا من الأمانة والنزاهة بالسبب المتین، قال الله تعالی ﴿ وأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلِ مِنْکُمْ ﴾ (۲)

وأمره بالنظر في أمور اليتامي وأموالهم ، ومراعاة شئونهم وأحوالهم ، وأن يرتب بسبب اتساق مصالحهم الثّقات الأعفّاء ، والأمناء الأتقياء ، ممن ظهرت ديانته ، وحسئنت سيرته ، واشتهر باللطف والعفاف ، والتنزّه عن الطمع والإسفاف [ ويأمرهم بحفظها من خلل يتخللها ، ويد خائنة تدخلها ، وليكن عليهم حَدِبًا ، وفي فرط الحنو أبا ، وخلفا من آبائهم في الإشفاق] عليهم ، وحسن الالتفات وخلفا من آبائهم في الإشفاق] عليهم ، وأنه عنهم مسئول ، والعذر عند الله تعالى في إهمالهم غير مقبول ، وأن يأذن لهم في الإنفاق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير ، ولا تضييق ولا تبذير ، والعام أحدهم النكاح ، وآنس منه أمارات الرشد

<sup>(</sup>١) في الأصل : وتنفيذ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ٢

والصلاح، دفع ماله إليه، وأشهد بقبضه عليه، على الوجه المنصوص، غير منقوص ولا منغوص، ممتثلا أمر الله تعالى فى قوله سبحانه ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴾ (١).

وأمره بتزويج الأيامي اللواتي لا أولياء لهن من أكفائهن ، بمهور أمثالهن ، وأن يشمل ذوات الغني والفقر منهن بعدله ، ويتحرَّى لهن المصلحة في عقده وَحلّه .

وأمره أن يستنيب فيما بعد عنه من البلاد ودنا ، وقرب منه ونأى ، كلّ ذى علم واستبصار ، وتيقُظ فى الحكم واستظهار ، ونزاهة شائعة ، وأوصاف لأدوات الاستحقاق جامعة ، ممن يتحقق نهوضه بذلك واضطلاعه ، ويؤمن استنزاله (٢) وانخداعه ، وأن يعهد إليهم فى ذلك عشل ما عُهد إليه فلا يَأْلُوهم تنبيها وتذكيرا ، وإرشادا وتبصيراً ، قال الله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : استزلاله .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢

وأمره بإمضاء ما أمضاه مَنْ قبله مِنَ الحُكَام، من القضايا والأَحكام، غير متعقب ( ٢٣٢ ب ) أحكامهم بنقض ولا تبديل ، ولا تغيير ولا تأويل ، إذا كانت جائزة في بعض الأقوال ، مُمضاة على وجه من وجوه الاحتمال ، غير خارقة للإجماع ، عارية من ملابس الابتداع ، وإن كان ذلك منافيا لمذهبه ، جاريا على خلاف معتقده (١) قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢) .

وأمره أن يتخذ كاتباً قيماً بشروط القضايا والسجلات، عارفا بما يتطرق نحوها من الشبه والتأويلات، ويتداخلها من النقص والتلبيسات، متحرزا في كل حال، متنزها عن ذميم الأفعال، وأن يتخير حاجبا نقي الجيب، مأمون المشهد والغيب، مستشعرا للتقوى، في السر والنجوى، سالكا للطريقة المُثلى، غير متجهم للناس، ولا معتمد ما ينافى بسط الوجه والإيناس، فإنه وصلتهم إليه، ووجهه المشهود قبل الدخول عليه، فلينتخبه من بين أصحابه،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى بدل هذه الجملة ما يأتى : فقد سبق حكم الحاكم به .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ه إ

ومن يرتضيه من أمثاله وأضرابه .

وأمره بنسلم ديوان القضاء والحُكم ، والاستظهار على ما في خزائنه بالإثبات والختم ، والاحتياط على ما به من المال والسجلات ، والحجج والمحاضر والولايات (۱) والقبُوض (۲) والوثائق والأَثبات والكفالات ، بمحضر من [ العدول ] الأُمناء الثقات ، وأن يرتب لذلك خازنا يؤدى الأَمانة فيه ، ويتوخَّى ما تُوجبه الديانة وتقتضيه .

وأمره بمراعاة [أمر] الحسبة فإنها من أكبر المصالح وأهمها ، وأجمعها لمنافع الخلق وأعَمها ، وأدعاها إلى تحصين أموالهم ، وانتظام أحوالهم ، وأن يأمر المستناب فيها باعتبار سائر المبيعات ، وما فيها من الأقوات ، وغيرها في عامة الأوقات ، وتحقيق أسباب الزيادة والنقصان في عامة الأسعار ، والتصدى لذلك على الدوام والاستمرار ، وأن يُجرى الأمر فيها بحسب ما تقتضيه الحال الحاضرة ، والموجبات الشائعة الظاهرة ، واعتبار الموازين والمحكاييل ، وإعادة الزائد والناقص منها إلى التسوية والتعديل ، فإن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : والوكالات .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : والتفويض .

اطَّلَع لأَحد ( ٢٣٣ ) من المتعاملين على خيانة في ذلك وفعل ذميم ، أو تطفيف عَدَل فيه (١) عن الوزن بالقسطاس المستقيم ، ناله من التأديب ، وأسباب التهذيب ، بما يسكون له رادعا ، ولغيره زاجرا وازعا ، قال الله تعالى بيكون له رادعا ، ولغيره زاجرا وازعا ، قال الله تعالى فون له للمُطَفِّفين لله الذين إذا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِيَسْتُوفُون . وإذَا كَالُوهُم أَوْ وَزَنُوهُم يُخْسِرُون لَا لاَ يَظُنُّ أُولئك أَنَّهُم مُنعُوثُون . لِيَوْم عَظِيم . يَوْم يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين ﴾ (٢) .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته عند الله تعالى عليك ، قد أولاك من صنوف النعم والآلاء ، وجزيل النعم والحجاء ، ما يوجب عليك الاعتراف بقدره ، واستيزاع شكره ، ووقف بك على محجّة الرشاد ، وهداك منهج الحق وسنن السداد ، ولم يألك تثقيفا وتبصيرا ، وتنبيها وتذكيرا ، فتأمل ذلك متدبرا ، وقف عند حدود أوامره ونواهيه مستبصرا ، واعمل به في كل ما تأتيب وتذره ، وكن للمَخيلة في ارتيادك مُحَقّقا ، وألم والمعتقد فيك مصدّقا ، تفُرْ من خير الدارين بِمُعلّى القداح ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : عدل به فيه .

 <sup>(</sup>۲) سورة المطففين الآيات ١ – ٦

وإِحماد السُّرى عند الصباح ، وحسب أمير المؤمنين اللهُ وإِحماد السُّرى عند الصباح .

وهذه نسخة عهد بتقليد المظالم بمدينة السلام (١) كتب به أبو إسحاق الصابى عن المطيع لله إلى الحسين ابن موسى العلوى وهو:

هذا ما عهد عبد الله الفضل الإمامُ المطيع لله أمير المؤمنين ، إلى الحسين بن موسى العلوى ، حين اجتمع فيه شرف الأعراق ، والأخلاق ، وتكامل فيه يمن النقائب والضرائب ، وعرف أمير المؤمنين فيه فضل الكفاية والغناء ، ورشاد المقاصد والأنحاء ، في سالف ما ولآه إياه من أعماله الثقيلة التي لم يزل فيها محمود المقام ، من أعماله الثقيلة التي لم يزل فيها محمود المقام ، سديد الإسداء والإلحام ، زائدا على الزّائدين ، راجحاً على الزّائدين ، راجحاً على الموازين ، فائتا المحاذين (٢) مبرزا على المُبارين ، فقلده النظر في المظالم بمدينة السلام وسوادها وأعمالها ، وما يجرى معها ، ثقة بعلمه ودينه ، واعتمادا على بصيرته وما يجرى معها ، ثقة بعلمه ودينه ، واعتمادا على بصيرته

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حد ١٠ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المحادرين.

ويقينه ، وسكونا إلى أن الأيام قد زادته تحليما وتهذيبا ، والسن (۱) قد تناهت به تحكيما وتجريبا ، وأن صنيعة أمير المؤمنين مستقرة منه عند أكرم أكفائها ، وأشرف أوليائها ، برحمه الماسة الدانية ، وخدمته الشامخة الغالية (۲) ومعرفته الثاقبة الداعية إلى التفويض إليه ، الباعثة على التعويل عليه ، وأمير المؤمنين يستمد الله في ذلك أحسن ما عوده من هداية وتسديد ، ومعونة وتأييد ، وما توفيقه إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

أمره بتقوى الله التي هي الجُنّة الحصينة ، والعصمة المتينة ، والسبب المتصل يوم انقطاع الأسباب ، والزاد المبلغ إلى دار الثواب ، وأن يستشعرها فيما يُسر ويعلن ، ويعتمدها فيما يُطهر ويبطن ، ويجعلها إمامه الذي ينحوه ، ورائده الذي يقفوه ، إذ هي شيمة الأبرار والأخيار ، وكان أولى من تعلق بعلائقها ، وتمسّك بدقائقها ، وكان أمنى من تعلق بعلائقها ، وتمسّك بدقائقها ، واستظلاله مع لمنفخره الكريم ، ومنصبه الصميم ، واستظلاله مع أمير المؤمنين بدوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي

<sup>(</sup>١) في الأصل : والسير .

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: وحرمته الشامخة العالية .

يَكْتَنَّانِ في فنائها ، ويأويان إلى أفيائها ، وحقيق على من كان منها منزعه ، وإليها مرجعه ، أن يكون طيباً زكيّا ، طاهرا نقيّا ، عفيفا في قوله وفعله ، نظيفا في سره وجهره ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١) .

وأمره بتلاوة القرآن ، وتأمل ما فيه من البرهان ، وأن يجعله نُصْباً لنا ظره ، ومألفا لخاطره ، فيأخذ به ويعطى ، ويأثمر به وينتهى ، (٢٣٤ ١) فإنه الحجة الواضحة ، والمحجة اللائحة ، والمعجزة الباهرة ، والبيّنة العادلة ، والدليل الذى من اتبعه سلم ونجا ، ومن صَدَف عنه هلك وَهُوى ، قال الله عزّ من قائل ﴿ وإنّه لَكَتَابُ عَزِيزٌ . لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٢).

وأمره أن يجلس للخصوم جلوساً عامّا ، ويقبل عليهم إقبالا تامّا ، ويتصفح ما يرفع إليه من ظلاماتهم ، ويُنعم النظر في أسباب مُحادثاتهم ، فما كان طريقه طريق المنازعة المتعلقة بنظر القضاة وشهادات العدول ردّه

 <sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ١١ ، ٢١

إلى المتولى للحُكم ، وما كان طريقه طريق الغصوب المحتاج فيها إلى الكشف والفحص ، والاستشفاف والبحث ، نظر فيه نظر صاحب المظالم ، وانتزع الحق ممن غصب عليه ، واستخلصه ممن امتدت له يد التعدِّي والتغرر إليه ، وأعاده إلى مستحقه ، وأقرّه عند مستوجبه ، غير مراقب كبيرًا لكبره ، ولا خاصًّا لخصوصه ، ولا شريفًا لشرفه ، ولا متسلطاً لسلطانه ، بل يقدّم أمر الله جل ذكره في كل ما يأتي ويذر ، ويتوخى رضاه فيما يُورد ويُصْدِر، ويكون على الضعيف المُحقّ حَدبًا ورعُوفًا حتى يتصبر (١) وينتصف ، وعلى القوى المبطل شديدا غليظا حتى ينقاد ويُذْعن ، قال الله جل وعز ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحسَابِ ﴾ (٢)

وأُمره بأن يفتَـح بابه ، ويُسَهِّلَ حُجَّابه ، ويبسط وجهه ، ويلين كَنَفه ، ويصبر على الخصوم الناقصين في بيانهم حتى تظهر حجتهم ، ويُنعم النظر في أقوال أهل

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ينتصر

<sup>(</sup>۲) سورة ص الآية ۲۹

اللسن والبيان منهم حتى يعلمَ مُغَبَّتُهُم (١) ، فربما استظهر العِرِّيضِ المُبطل بفضل بيانه ، على العاجز المُحقِّ لعيِّ لسانه ، وهنالك يجب أن يتبع التصفُّح على القولين ، والاستبطال (٢) للأَمرين ، ليؤمَن أَن يزول الحق عن ( ٢٣٤ ب ) سَنَنه ، وَيَزْور الحُكْم عن طريقه ، قال الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادمينَ ﴾ (٣)

وأَمره بـأَن لا يَرُدُّ للقُضاة حــكما بمضونه ، ولا سِجِلاًّ يُنَفِّذُونه ، ولا يُعَقِّب ذلك بفسخ ، ولا يَطْرُق عليه بنقض (٤) ، بل يكون لهم موافقا مؤازرا ، ولأحكامهم عاضدا ناصرا ، إذ كان الحق واحدا وإن اختلفت المذاهب إليه ، فإِذا وجد القضية قد سِيقَتْ ، والحكومة قد وَقَعت ، فليس هناك شك يُوقَف عنده ، ولا ريب يُحتاج إلى الكشف عنه ، وإذا وُجِد الأَمر مشتبها ، والحقُّ ملتبسا ، والتغرُّرُ مستعملاً ، والتغلب مستجازاً ، نظر فيه نظر الناصر لحقّ

 <sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى: مصيبتهم .
 (۲) في صبح الأعشى: والاستظهار .
 (۳) سورة الحجرات الآية ٦

ر.) المدرد المجرد الديد المرق عليه النقض (٤) في صبح الأعشى : ولا يُطَرَّق عليه النقض

المحقين ، الداحض لباطل المبطلين ، المُقوّى لأيدى المحقين ، الانحذ على أيدى المعتدين ، قال الله عز وجل المستضعفين ، الآخذ على أيدى المعتدين ، قال الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَحْدُلُوا وَإِنْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدلُوا وَإِنْ تَلْهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٥٩

وأمره أن يكتب لمن توجّب له حق من الحقوق إلى صاحب الكُوفة بالشدّ على يده والتمكن له منه ، صاحب الكُوفة بالشدّ على يده والتمكن له منه ، ( ٢٣٥ ا) وقبض الأيدى عن منازعته ، وحَسْم الأطماع فى معارضته (١) إذ هو مندوب لتنفيذ أحكامه ، ومأمور بإمضاء قضاياه ، ومتى أخذ (٢) أحدٌ من الخصوم إلى محاربة (٣) في حق قد حكم عليه به ، أخذ على يده وكفه عن عُدوانه ، وردّه إلى حكم الله الذي لا يُعْدَل عنه ، قال الله عز وجل ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولُلُكَ عَنْهُ الظَّالُمُون ﴾ .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته عليك قد أرشدك وذَكَّرك ، وهداك وبصَّرك ، فكن إليه منتهيا ، وبه مقتديا ، واستعن بالله يُعنْك ، واستكفه يَكْفِك .

وكتب الناصح أبو الطاهر في تاريخ كذا.

وهذه نسخة عهد (٥)

بنقابة الطالبيين بمدينة السلام ، وسائر الأعمال

<sup>(</sup>١) قي الأصل . وحتم الاطلاع في معاوضته .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : أخر .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : إلى مكاذبة

<sup>(؛)</sup> سورة البقرة الآية ٢٢٩

<sup>(</sup>ه) صبح الأعشى - ١٠ ص ٢٤٧

والأمصار ، كتب به أبو إسحاق الصابى عن الطائع لله للشريف أبى الحسن محمد بن الحُسين العلوى الموسوى ، مضافا إليها النظر فى المساجد وعماراتها واستخلافه لوالده الشريف أبى أحمد الحسين بن موسى على النظر فى المظالم والحج بالناس [ فى سنة ثمانين وثلاثمائة ] وهى :

هذا ما عهد عبد الله عبد السكريم ، الإمام الطائع لله أمير المؤمنين ، إلى محمد بن الحسين بن موسى العلوى ، حين وصلته به الأنساب ، وقرنته لديه الأسباب ، وظهرت دلالة عقله وأمانته (۱) ، ووضحت مخايل فضله ونجابته ، ومهد له بهاء الدولة وضياء الملة أبو نصر بن عضد الدولة ما مهد عند أمير المؤمنين من المحل المكين ، ووصفه به من الحلم الرزين ، وأشار به (۲) من رفع المنزلة ، وتقديم الرتبة ، والتأهيل لولاية الأعمال ، وحيث رغبه فيه ، سابقة الحسين وتحمّل الأعباء والأثقال ، وحيث رغبه فيه ، سابقة الحسين أبيه ، في الخدمة والنصيحة ، والمشايعة الصحيحة ، والمواقف المحمودة ، (٢٣٥ ب) والمقامات المشهودة ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولبابته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وأشار به فيه .

التي طابت بها أخباره ، وحسنت فيها آثاره ، وكان محمد متخلقا بخلائقه ، وذاهبا على طرائقه ، علما وديانة ، وورعا وصيانة ، وعفة وأمانة ، وشهامة وصرامة ،وتفرّدا بالحظ الجزيل من الفضل والأَدب (١) الجَزْل ، والتوجُّه في الأهل ، والإيفاء في المناقب على لدَاته وأَثْرابه ، والإبرار على قُرَنائه وأضرابه ، فقلّده ما كان داخلا في أعمال أبيه ، من نقابة نقباء الطالبيّين عدينة السلام، وسائر الأعمال والأمصار، شرقا وغربا، وبعدا وقربا، واختصه بذلك جَذْبًا بضَبْعه ، وإنافة بقدره ، وقضاء لحق رحمه ، وترفيها لأَبيه ، وإسعافًا له بإيثاره فيه ، إلى ما أَمر أَميرُ المؤمنين باستخلافه عليه من النظر في المظالم ، وتسيير الحَجيبِ في أوان المواسم ، والله يُعَرِّف أمير المؤمنين الخيرَة فيما أمر ودبَّر ، وحُسْنَ العاقبة فيما قضى وأمضى ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

أمره بتقوى الله التي هي شعار المؤمنين ، وسيما الصالحين ، وعصمة عباد الله أجمعين ، وأن يعتقدها سرا

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : من الفضل الحميل والأدب الحزل .

وجهرا ، ويعتمدها قولا وفعلا ، فيأخد بها ويعطى ، ويرد ويُصدر ، فإنها ويردش وَيبْرى ، ويأتى ويذر ، ويورد ويُصدر ، فإنها السبب المتين ، والمعقل الحصين ، والزاد النافعيوم الحساب ، والمسلك المفضى إلى دار الثواب ، وقد حض الله أولياء عليها ، وهداهم في محكم كتابه إليها ، فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ وَهداهم أَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) آمنُوا اتّقُوا الله وكُونُوا مَع وقال تعالى ﴿ يَا أَيها الّذِينَ آمنُوا اتّقُوا الله وكُونُوا مَع الصّادِقِينَ ﴾ (١) الصّادِقِينَ ﴾ (١) .

وأمره بتلاوة كتاب الله سبحانه مواظبا ، وتصفّحه مداوما ملازما ، والرجوع إلى أحكامه فيما أحلّ وحرّم ، ونقض وأبرم ، وأثاب وعاقب ، وباعد وقارب ، فقدصحح الله برهانه [ وحُجّته ] ، وأوضح منهاجه وَمَحَجّته ، فجعله فجرا في الظلمات طالعا ، ونورا في المشكلات ساطعا ، فنجرا في المشكلات ساطعا ، وفورا في المشكلات ساطعا ، وهوى ، قال الله عزوجل ﴿ وَإِنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لاَيَأْتِيهِ الْبَاطِلُ وهوى ، قال الله عزوجل ﴿ وَإِنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لاَيَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٢

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١٩

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٤١ ، ٢٤

وأمره بتنزيه نفسه عما تدعو إليه الشهوات، وتتطلّع إليه النزوات، وأن يضبطها ضبط الحليم، ويكفُّها كفُّ الحكم ، ويجعل عقله سلطانا عليه ، وتمييزه آمرًا ناهيا لها ، فلا يجعل لها عذرا إلى صَبوة ولا هفوة ، ولا يطلق منها عنانا عند ثورة ولا فورة ، فإنها أمارةبالسوء ، منصبَّة إلى الغَيِّ ، فالحازم يتَّهمها عند تحرَّك وطره وأربه ، واهتياج غيظه وغضبه ، ولا يدع أَن يَغُضُّها بالشكم (١) ويعركها عرك الأديم، ويقودها إلى مصالحها بالخزائم (٢) ويعتقلها عن مقارفة المحارم والمآثم ، كيما يَعزُّ بتهذيبها وتأديبها ، ويجلُّ برياضتها وتقويمها ، والمفرِّطُ في أُمره تطمح به إذا طمحت ، ويجمع معها أنَّى جمحت ، ولا يلبث أن تورده حيث لا صدر، وتُلجئه إلى أن يعتذر، وتقيمه مقام النادم الواجم، وتتنَـكُّبُ به سبل الراشد المسالم .

وأَحق من تحلّى بالمحاسن ، وتصدّى لاكتساب المحامد، من ضرب بمثل سهمه في نسب أمير المؤمنين الشريف ،

<sup>(</sup>١) في الأمل كالسليم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الشكيائم » وقد اخترنا ما ورد في صبح الأعشى .

ومنصبه المُنيف، واجتمع معه فى ذُوْابة العِتْرة الطاهرة، واستظلَّ بأُوراق الدوحة الفاخرة، فذاك الذى تتضاعف له المستقل بأوراق الدوحة الفاخرة، فذاك الذى تتضاعف له المستثر إن آثرها، والمناقب إن أسف إليها، ولا سيما من كان مندوبا لسياسة غيره، ومُرَشحا للتقليد على أهله، إذ ليس يفى بإصلاح من ولِّى عليه، من لا يفى بإصلاح ما بين جنبيه، وكان من أعظم الهُجْنة أن يأمر ولا يأتمر، ويُزجرولا يَزْدجر، قال الله عز وجل ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلاَ تَعْقلُونَ ﴾ (١).

وأمره بتصفّح أحوال من وُلِّى عليهم ، واستقراء مذاهبهم ، والبحث عن طرائقهم (٢) ودخائلهم ، وأن يعرف لمن تقدّمت قَدَمُه منهم ، وتظاهر فضله ( ٢٣٦ ب ) فيهم ، مَنْزِلَتَه ، ويُوفيه حقه ورتبته ، وينتهى في إكرام جماعتهم إلى الحدود التي تُوجِبها أسبابهم (٣) وأقدارهم ، وتقتضيها مواقفهم وأخطارهم ، فإن ذلك يكزمه لسببين : أحدهما يخصّه وهو النسبُ بينه وبينهم ، والآخر يعمّه أحدهما يخصّه وهو النسبُ بينه وبينهم ، والآخر يعمّه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٤٤

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : عن بواطنهم .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : أنسابهم .

والمسلمين جميعاً ، وهو قول الله جل ثناؤه ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبَسِي وَمَنْ يَقْتُرِفْ حَسَنةً نَزِدْ لَهُ فيهَا حُسْنًا ﴾ (١) فالمودة لهم، والإعظام لأكابرهم، والإِقبال على أَصاغرهم ، متضاعف الوجوب عليه ، ومتأكد اللزوم له ، ومن كان منهم في دون تلك الطبقة من أحداث لم يحتنكوا ، أو جُذْعان لم يقْرَحوا ، مُجْرِين إلى ما يُزرى بأنسابهم ، ويغضُّ من أحسابهم ، عَذَلهم ونبُّههم ، ونهاهم ووعظهم ، فإِن نزعوا وأقلعوا فذاك المراد بهم ، والمقصود إليه فيهم ، وإن أصروا وتتابعوا أنالهم من العقوبة بقدر ما يَكفُّ ويردع ، فإن نفع وإلاَّ تجـــاوزه إلى ما يُوجع ويلذع ، في غير تطرق لأعراضهم (٢) ولا انتهاك لأحسابهم ، فإن الغرض فيهم الصيانة لا الإِهانة ، والإِدالة لا الإِذالة ، وإذا وجبت عليهم الحقوق، أو تعلقت بهم دواعي الخصوم، قادهم إلى الإغفاء بما يصح منها ويجب، والخروج إلى سنن الحق فيما يشتبه ويلتبس ، ومنى لزمتهم الحدود أقامها عليهم بحسب ما أمر الله به فيها ، بعد أن

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآية ۲۳

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تطرف لأصاغرهم.

تثبت الجرائم وتصح ، وتبين وتتضح ، وتتجرد عن الشك والشبهة ، وتتجلى من الظن والتهمة ، فإن الذى يُستحب فى حدود الله أن تُدْراً عن عباده مع نقصان اليقين والصحة ، وأن تُمضى عليهم مع قيام الدليل والبيّنَة ، قال الله عز وجل ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولَئِكُ الله عُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١) .

وأمره بحياطة هذا النسب الأطهر ، والشرف الأفخر ، عن أن يدّعيه الأدعياء ، ويدخل فيه الدّخلاء ومن انتمى إليه كاذبا ، وانتحله باطلا ، ولم يُوجد له بيت في الشجرة ، ولا مصداق عند النسّابين المهرة ، أوْقَع به من العقوبة ما يستحقه (٢٣٧ ا ) ووسمه بما يُعلم به كذبه وفسقه ، وشَهره شُهرة ينكشف بها غشه ولَبْسُه ، وينزع بها غيره ممن تُسوّل له مثل ذلك نفسه ، وأن يُحصِن الفروج عن مناكحة من ليس لها كُفُوًّا ، ولا مشاركها في شرفها وفخرها ، حتى لا يطمع في المرأة الحسيبة النسيبة إلا من كان مثلاً لها مساويا ، ونظيرا مُوازيا ، فقد قال الله[تعالى] في فرينكم الرّجس أهل البينة ويُطهر أنها يُريدُ الله ليدهب عن عنكم الرّجس أهل البينة ويُطهر أنها أبينت ويُطهر كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٣

وأمره بمراعاة متبتّلي أهله ومتهجّديهم ، وصُلحائهم ومُجاوريهم، وأراملهم وأصاغرهم ، حتى يسُدُّ الخَلَّة من أَحوالهم ، ويُدرَّ الموادَّ عليهم ، وتتعادل أقساطهم فيما يصل إليه من وجوه أموالهم ، وأن يزوّج الأبامي ، ويربّى اليتامي ، ويُلزمهم المكاتب ليتلقنوا القرآن ، ويعرفوا فرائض [الإسلام و] الإيمان، ويتأدبوا بالآداب، اللائقة بذوى الأحساب، فإن شرف الأعراق، محتاج إلى شرف الأُخلاق ، ولاحمد لمن شَرُف نسبه ، وسَخُف أَدبُه ، إذ كان لم يحسب الفخر الحاصل له بفضل سعى ولا طلب ، ولا اجتهاد ولا دَأَب (١) بل بصنع من الله عز وجل له ، ومزيد في المنَّة عليه ، وبحسب ذلك لزوم ما يلزمه من شكره سبحانه على هذه العطيّة ، والاعتداد عا فيها من المزيّة ، وإعمال النفس في حيازة الفضائل والمناقب ، والترفع عن الرذائل والمثالب .

وأمره بإجمال النيابة عن شيخه الحسين بن موسى فيما أمره أمير المؤمنين باستخلافه عليه من النظر في المظالم، والأَخذ للمظلوم من الظالم، وأن يجلس للمترافِعين إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : أرب .

جلوسا عامًا ، ويتأمّل ظلاماتهم تأمّلا تامّا ، فما كان منها متعلقا بالحاكم ردّه إليه ، ليكحمل الخصوم عليه ، وما كان طريقه طريق الغَشْم والظُّلم ، والتغلب والغصب ، قبض عنه اليد المُبطلة ، وأَثبت فيه اليد المستحِقّة ، وتَحرّى في قضاياه أن تكون موافقة للعدل، ومجانبة للخذْل (٢٣٧ ب) فإن غايتَى الحاكم وصاحب المظالم واحدة ، وهي إِقامة الحق ونُصرته ، وإبانته وإنارته ، وإنما يختلف سبيلها في النظر ، إذ الحاكم يعمل على ما ثبت وظهـر ، وصاحب المظالم يفحص عما غَمض واستتر، وليس له مع ذلك أَن يَرُدُّ لحاكم حـكومة ، ولا يُعِلُّ له قضية ، ولا يتعقب ما يُنفذه ويُمضيه ، ولا يتتبع ما يحكم به ويقضيه ، والله يهديه ويُسدده ، ويوفِّقه ويرشده .

وأمره أن يُسيِّر حجيج [بيت] الله إلى مقصدهم، ويحميهم في بكاًتهم وعودتهم، ويرتبهم في مسيرهم ومسلكهم، ويرعاهم في آناء ليلهم ونهارهم، حتى لا تنالهم شدة، ولا تصل إليهم مضرة

وأن يرعاهم فى المنازل (١) ويوردهم المناهل ، ويناوب بينهم فى النّهل والعلل ، ويمكنهم من الارتواء والاكتفاء ، مجتهدا فى الصيانة لهم ، ومُعنِرًا فى (٢) الذبّ عنهم ، ومتلوّماً على متأخّرهم ومتخلفهم ، ومُنهِ ضا لضعيفهم ومهيضهم ، فإنهم حجاج بيت الله الحرام ، وزوّار قبر الرسول عليه السلام ، قد هجروا الأوطان ، وفارقوا الأهل والإخوان ، وتجشّموا المغارم الثقال ، وتعسّفوا السهول والجبال ، يُلَبُّون دعاء الله عزّ اسمه ، ويطيعون أمرره ، ويُودّون فرضه ، ويرجون ثوابه ، وحقيق على المسلم ويُودّون فرضه ، ويرجون ثوابه ، وحقيق على المسلم المؤمن أن يَحرسهم متبرّعا ، ويحوطهم متطوعا ، فكيف من تولّى ذلك وضَمِنه ، وتقلّده واعتنقه ، قال الله ﴿ وللهِ علَى تولّى ذلك وضَمِنه ، وتقلّده واعتنقه ، قال الله ﴿ وللهِ علَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً ﴾ (٣) .

وأمره أن يراعى أُمور المساجد بمدينة السلام وأطرافها ، وأقطارها وأكنافها ، وأن يَجْبِيَ أَموال وُقُوفها ، ويستقصى جميع حقوقها ، وأن يَلُمَّ شَعْتُها ، ويسدّ خُللها ، بما يتحصل من هذه الوجوه قبلة ، حتى لا يتعطَّل رَسْمٌ جرى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأن يريحهم في المنازل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ومغديا في الذب .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٩٧

فيها ، ولا تنقص عادة كانت لها ، وأن يُثبت اسم أمير المؤمنين على ما يعمُره منها ، ويذكر اسمه بعده بأن عُمْرانها جرى على يده ، وصلاحها . (٢٣٨ ا) أَدَّاهُ قول أمير المؤمنين إلى فعله ، فقد فسَّح له أمير المؤمنين بذلك تنويها باسمه وإشادة بذكره ، وأن يولى [ذلك] من قبله مَن حَسُنَت أمانته ، وظهرت عفته وصيانته ، فقد قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ الله فَعَسَى أُولئيلًا وَالْيَوْمِ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١).

وأمره أن يستخلف على ما يرى الاستخلاف عليه من هذه الأعمال ، في الأمصار الدانية والنائية ، والبلاد القريبة والبعيدة ، من يثق به من صلحاء الرجال ، ذوى الوفاء والاستقلال ، وأن يعهد إليهم مثل الذى عُهد إليه ، ويعتمد عليه ، ويستقرى مع ذلك ويعتمد عليهم ، ويتعرف أخبارهم ، فمن وجده محمودا أقره ولم يُزله ، ومن وجده مذموما صرفه ولم يُمهِله ، واعتاض منه من تُرتجى الأمانة عنده ، وتكون الثقة معهودة منه ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآبة ١٨

وأن يختار لكتابته وحجبته والتصرّف فيما قرب منه وبعد عنه مَنْ يَزينه ولا يَشينه ، وينصع له ولا يغشه ، ويجمّله ولا يُهجّنه ، من الطبقة المعروفة بالظّلف، المصونة عن النّطف (۱) ، ويجعل لهم من الأرزاق الكافية ، والأُجرة الوافية ، ما يصدّهم عن المكاسب الذميمة ، والأُجرة الوافية ، ما يصدّهم عن المكاسب الذميمة ، والماتكل الوخيمة ، فليس تجب عليهم الحُجة إلا مع إعطاء الحاجة ، قال الله تعالى ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى. وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ (٢) ما سَعَى. وأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ (٢) وأمره بأن يكتب لمن يقوم ببينتِهِ عنده ، وتنكشف وأمره بأن يكتب لمن يقوم ببينتِهِ عنده ، وتنكشف

وأمره بأن يكتُب لمن يقوم ببيِّنتِهِ عنده ، وتنكشف حجته له ، إلى أصحاب المعاقل (٣) بالشدّ على يديه ، وإيصال حقه إليه ، وحسم الطمع الكاذب فيه ، وقبض اليد الظالمة عنه ، إذ هم مندوبون للتصرف بين أمره ونهيه ، والوقوف عند رسمه وحدّه .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته لك وعليك ، قد أنار فيه سبيلك ، وأوضح دليلك ، وهداك وأرشدك ،

<sup>(</sup>١) الظلف من معانيه الترقع عن الدنايا . والنطف : العيب .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآيات ٣٩ – ٤١

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : المعاون . هذا والمعاون يراد بها السلطات كرجال الإدارة والشرطة .

وجعلك على بينة من أمرك ، فاعمل به ولا تخالفه ، وانته إليه ولا تتجاوزه ، وإن عرض لك أمر يُعجزك الوفاء به ، ويشتبه عليك وجه ( ٢٣٨ ب ) الخروج منه ، أنهيته إلى أمير المؤمنين مبادرا ، وكنت إلى ما أمرك به صائرا ، إن شاء الله تعالى . مستهل رمضان سنة ثمانين وثلاثمائة (١) .

وهذه نسخة عهد بتقليد الصلاة بحاضرة بغداد

كتب به أبو إسحاق الصابى عن الطائع لله لعلى بن أحمد بن الفضل الهاشمى فى ربيع الأول سنة أربع وستين وثلاثمائة وهى :

هذا ما عهد عبد الله ووليه عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين لعلى بن أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي ، حين قلده جميع ما كان يتقلده عبد الواحد بن الفضل من الصلاة بجانبي مدينة السلام ، وما يتصل بها من الأعمال ، بسقى (٢) الفرات والنهروانات وسائر

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : « وكتب في مستمل شعبان سنة ثمانين وثلاثمائة » وفي الأصل : رمضان سنة ثمان وثلاثمائة .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : بشتى ، هذا وستى الفرات كور ببنداد منها الأنبار وهيت . انظر معجم البلدان : الفرات .

ما كان داخلا في تقليده من النواحي والأمصار القريبة والبعيدة ، وطريق خراسان ، وقرر أمره (۱) سكونا إلى دينه وأمانته وثقة بنزاهته وصيانته ، وصلة لرحمه ونسبه ، ورجاء لاستقلاله ووفائه ، وتقريرًا لاضطلاعه وغنائه ، وأمير المؤمنين يسأل حسن تسديده في ذلك في جميع وأمير المؤمنين يسأل حسن تسديده في ذلك في جميع وأن يقرنها بالصلاح ، وعزائمه التي يُمضيها ، وأن يقرنها بالصلاح ، ويتولاها بالنجاح ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

أمره بتقوى الله فى سره وجهره ، والمراقبة له فى قوله وفعله ، وأن يجعل ذلك خُلُقا له ودَيْدنا ، ويتخذه منهاجا وسببا ، ويتحلّى له بالسكينة والوقار ، فإنهما شعار الأَخيار الأَبرار ، الذين هم (٢) حقيق بأن يُتقبَّل فعالهم ، ويُحتذَى مثالُهم ، بما أسهم الله فيه من النسب الشريف ، وأهنّه من المفخر المُنيف ، الذى استحق به أمير المؤمنين ما فوض إليه ، واعتمد فيه عليه ، فإن الله جل ذكره مخض الناس على التقوى ، ووعدهم عليها القُربة والزّلفى ،

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الذين هو .

وإنها لَحَرِيّةُ بالمؤمنين ، خليقة بعباد الله الصالحين ، ولا سيما من رَقَى المنابر تمطّياً لها ، وافترعها خطيباً عليها ( ٢٣٩ ١ ) وكان إلى الله داعيا ، وعن عباده مناجيا ، وإذا اطلع الله جلل وعزّ منه على نقاء الصدر ، وسلامة السرّ ، واستقامة الدين ، وصحة اليقين ، قبل صلاته واستجاب دعاء ، وأنهضه بما استُكْفيه ، وأعانه على أداء الأمانة فيه ، وجمع بينه وبين من صلى خلفه ، وقفا أثره ، فى فائض رحمته ، وسابغ مغفرته ، وأحلّه محلة عباده الصديقين ، وأوليائه الصالحين ، والله تعالى يقول وقوله الحق ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله حَقَّ يقول وقوله الحق ﴿ يَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلَمُونَ ﴾ (١).

وأمره أن يسعى إلى ذكر الله عند وجوب الصلاة ، ويكْخلها في حقائق الأوقات ، ويقيمها على حدودها وشروطها ، ويستوفيها على الواجب من مفروضها ومسنونها ، مُرَتِّلا لقرآنه ، مترسِّلا في تلاوته ، جامعا بين نيَّته ولفظه ، محترسا من مطامح فكره ولحظه ، متجنبا لجرائر غفلته وسهوه ، متحرزا من عوارض هُجُره ولَعُوه ، لحرائر غفلته وسهوه ، متحرزا من عوارض هُجُره ولَعُوه ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٢

مستظهرا على نفسه في طهارة جوارحه، وتهذيب ما بين جوانحـه ، فإن أفضل التأهُّبِ للصلاة ما استوى باطنه ومعاليه (١) ، وتوازن غائبه وشاهده ، وليس بالطاهر عند الله من أَفاض الماءَ على أَطرافه ، وجعل النجاسة حشو شِغافه ، ولكنه الجامع بين الأُمرين ، والفائز بكلتا الحُسنَيَين ، وأحق من قصد ذلك ونكاه ، واعتمده وتوكَّاه ، من اتخذه المسلمون إماما ، وقدموه أماما ، وصار بينهم وبين الله وسيطا ، وعلى ما فوضوه إليه من الصلاة بهم أَمينًا ، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي َ للصَّلاة منْ يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذَكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْسِعَ ذٰلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنينَ كَتَابًا مَوْقُوتاً ﴾ (٣) وقال تعالى ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَــى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ (٤).

وأمره أن يقيم الدعوة على منابر حضرة أمير المؤمنين له

<sup>(</sup>١) الكلمة أيضًا محتملة : وغالبه . ولعلها أيضًا محرفة عن كلمة تتفق مع السجع بعدها .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية ٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية ه ٤

خاصة ، وأن يقيمها على منابر باقى الأعمال النازحة (٢٣٩ ب) عن مقره له ، ثم لحامل الأعباء عنه ، والوسيط بين جماعة الأولياء ، وبين عز الدولة أبى المنصور أحمد بن معز الدولة أبى المحسين مولى أمير المؤمنين ، ولولاة الأعمال بعده ، الذين يدعى لهم على منابر ما يتقلدونه منها ، على العادة الجارية فيها ، وإن هذه الدعوة لازمة ، والسنة فيها مؤكدة ، وهي فرع مطّرد على أصل الطاعة الواجبة على المسلمين جميعا ، إذ يقول جلّ اسمه لهم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الله والعائدة فيهم من أمورهم ، والعائدة فيهم ، لأن الله تعالى إذا أصلح الولاة عليهم أصلح المسرة فيهم ، وأنهضهم بما استرعاهم من أمورهم ، وكذلك يفعل الله إنه سميع الدعاء ، لطيف لما يشاء .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحُجَّته عليك ، فاعمل به منتهيا إلى حدوده ، ومتبعا لرسومه ، ومتأدبا بآدابه ، وسالكا على منهاجه ، واستعِنْ بالله يُعِنْك ويُسَدِّدُك ، واستهده يَهْدك ويُرشدك ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٥

وهذه نسخة عهد بنظر الأوقاف بحاضرة بغداد وسوادها

كتب بها أبو إسحاق الصابي عن الطائع للحسين بن موسى العلوي (١).

هذا ما عهد عبد الله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين ، إلى الحسين بن موسى العلوي ، حين طابت منه العناصر ، ووصلته بأُمير المؤمنين الأُواصر ، جمع إِلى شرف الأعراق الذي ورثه ، شرَفَ الخُلُق الذي اكتسبه ، ووضحت آثار دينه وأمانته ، وبانت أدلة فضله وكفايته ، في جميع ما أسنده أمير المؤمنين إليه من الأُعمال ، وحمَّله إياه من الأَثقال ، فأَضاف إلى ما كان ولاه من النظر في الوقوف التي كانت يدُ فلان فيها الوقوفَ بالحضرة وسوادها ، ثقة بسداده ، وسكونا إلى رشاده ، وعلَّما بأنه يعرف حقّ الصنيعة ، ويرعى ما يُسْتَحْفَظُه من (٢٤٠) الوديعة ، ويجرى في المنهل الذي أحمدَه أمير المؤمنين منــه في كل ما فُوِّض ووُكل إليه ، والله يُمدّ أمير المؤمنين بصواب الرأى فيما نحاه وتوخَّاه ، ويؤمَّنه من

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ١٠٥٠ ص ٢٥٩

عاقبة الندم فيما قضاه وأمضاه ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

أُمره بتقوى الله التي هي عما د الدين ، وشعار المؤمنين ، وأن يعتقدها في سره ونجواه ، ويجعلها الذخيرة لأُولاه وأخراه ، ويتجنب المواقع المُوبِيَةَ (١) ويتوقّى الموارد المُردية ، ويغُضّ طرفه عن المطامح (٢) المُغوية ، ويذهب بنفسه عن المطارح المُخزية ، فإنه أحق من فعل ذاك وآثره ، وأولى من اعتمده واستشعره ، بنسبه الشريف ، ومفخره المنيف ، وعادته المشهورة ، وشاكلته المــأثورة ، وتلاوة كتاب الله الذي هو والعثْرَةُ (٣) الثقلان المخلَّفان في الأُّمة ، وقد جمعته وأحدهما الأُّنساب ، وجمعنا (١) والثاني عصمة أُولى الأَلباب ، وتوجهت حجَّةُ الله عليه بما يرجع من هذه الفضائل إليه ، وأنه غُصن من دوحة أمير المؤمنين ، التي تحدّاها الله بالإنْذار قبل الخلائق أجمعين ، إذ يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله ﴿ وَأَنْذَرْ عَشيرَتَكَ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : المونية .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : المطامع .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وعترة رسول الله .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى : وقد جمعته وآخرهما الأنساب وجمعته

الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) وقد حض تبارك وتعالى على التقوى ، ووعد عباده عليها الزلفى ، فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢) .

وأمره بالاشتمال على ما أسنده إليه أمير المؤمنين من هذه الوقوف، مستنفدا طَوْقه في عمارتها ، مستفرغا وُسْعه في مصلحتها ، دائبا في استغلالها وتثميرها ، مجتهدا في تدبيرها وتوفيرها، وأن يصرف فاضل كل وقف منها بعد الذي يُخرج منه للنفقة على حفظ أصله ، واستدرار حَلَبه ، والمُؤْنة الراتبة للقوّام عليه ، والحفظة له ، إلى أربابه الذي يعود ذلك عليهم في وجوهها التي سُبِّل لها ، ووُقف عليها ، واضعا جميع ذلك مواضعه ، مُوقعا له ( ٢٤٠ ب ) مواقعه ، خارجا إلى الله من الحق فيه ، مؤدّيا الأمانة إليه ، وأن يشهد على القابضين بما يقبضونه من وقوفهم ، ويكتب البراءات عليهم بما يستوفونه من أموالهم ، ويستظهر لنفسه بِإعداد الشواهد والأدلة على ما ينفقه من أموال هذه الوقوف على مصالحه ، ويصرفه

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ٢١٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١٩

منها إلى أهلها ، ويخرجه منها فى حقوقها وأبواب بِرِّها ، وسائر سبلها ووجوهها ، سالكا فى ذلك مذهبه المعروف فى أداء الأمانة واستعمال الظّلف والنزاهة ، مُعَقّبا على من كان ناظرا فيها من الخونة الذين لم يَرْعَوْا عهدا ولم يحفظوا حقا ، ولم يَتَصَوّنوا عن سُحْتِ (١) المطاعم ، وظلم المآثم .

وأمره باستكتاب كاتب معروف بالسداد، مشهور بالرشاد، معلوم منه نصيحة الأصحاب، والضبط للحساب، وتفويض ديوان الوقوف وتدبيره إليه، وتوصيته بصيانة ما يشتمل، عليه من أصول الأعمال وفروعها، وقليل الحُجج وكثيرها، وأن يحتاط لأربابها في حفظ رسومها الحُجج وكثيرها، وأن يحتاط لأربابها في حفظ رسومها عليها حَيْفُ يَبْقَى أثره، ولا يتغير فيها رسم يُخاف ضرره، وأن يُنصف الأكرة فيها والمزارعين، وسائر المخالطين والمعاملين، ولا يجشمهم حَيْفا، ولا يسومهم خَسْفا، ولا يُغضى لهم عن حق، ولا يسمح لهم بواجب، خلا ما عادة السماحة به بزيادة عماراتهم، وتآلف نيّاتهم،

<sup>(</sup>١) في الأصل ولم يتصوبوا عن سخب.

واجتلاب الفائدة منهم والعائدة بهم ، فإنه مؤتمن في ذلك كله أمانة عليه ، وأن (١) يؤديها ويخرج من الحق فيها.

وأمره باختيار خازن حصيف ، قُوُّوم أمين ، يخزُن حُجج هذه الوقوف وسجِلاَّتها ، وسائر دفاترها وحُسباناتها ، فإنها ودائع أربابها عنده ، وواجب أن يحتاط عليها جهده ، فمتى شك فى شرط من الشروط ، أوْ حَدٍّ من الحدود ، أو عارض مُعارض ، أو شاغب مشاغب ، فى أيام نظره وأيام مَنْ عسى أن تنتقل ( ٢٤١ ) ولاية هذه الوقوف إليه ، ويناط تدبيرها به ، دَفَع ما يحدث من ذلك بهذه الحجج التى هى معادن (٢) البرهان ، وقواعد البنيان ، وإليها المرجع فى كل بَيِّنة تُبصر (٣) وتقام ، وشبهة تُدْحض وتُضام .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، ووثيقته الحاصلة فى يديك ، قاتبع آثار أوامره ، وازدجر عن نواهيه وزواجره ، واستمسك به تنج وتسلم ، واعمل به تَفُزُ وتغم ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى أمانة ، وعليه أن يوُديها .

<sup>(</sup>٢) في صبح الاعشى : معارف البرهان .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : تنصر .

واسترشد الله يرشدك ، واستهده يهدك ، واستعن به ينصرك ، وفوِّض إليه يَعْصمْك ، إن شاء الله تعالى .

### الأُسلوب الثاني :

أن يفتتح ما يكتب بلفظ أما بعد . ثم الذى كان في الزمن القديم أن يكتب : أما بعد فإن كذا . ويؤتى على مقصد الولاية إلى آخره ، ثم انتهم الحال في الدولة العباسية بالعراق إلى أن يقال : أما بعد فالحمد لله ، ويؤتى بخطبة مناسبة للحال ، ثم يؤتى على مقصد الولاية .

والأصل فى ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين ولّى أبا موسى الأشعرى القضاء كتب له كتابا افتتحه بأما بعد .

وهذه نسخته على ما أورده صاحب "العقد" (١) أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسُنة متَّبعة ، فأما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسُنة متَّبعة ، فافْهم إِذَا أُدْلِى إليك ، وآنْفُذْ إِذَا تبيَّن لك ، فإنه لا ينفع تحكم بحقً لا نفاذ له .

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حـ ۱۰ ص ۱۹۳ والعقد الفريد حـ ۱ ص ٣٣

آسِ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عونك ، البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر ، والصلحُ جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحلَّ حراما أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه اليسوم عقلك (٢٤١ ب) وهُديت فيه لرشدك ، أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل .

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ، مما ليس في كتاب ولا سُنَّة ، ثم اعرف الأشباه والأمثال ، وقس الأمور عند ذلك بنظائرها ، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدًا يَنتهى إليه ، فإن أحضر بينَّة أخذت له بحقه ، وإلا استحللت القضية عليه ، فإنه أنفى للشك ، وأجلى للعمى .

المسلمون عُدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا حَدًّا أَو مُجرَّبا عليه شهادة زور ، ظَنِينا في ولاءٍ أَو نسب ، فإن الله يتولى السرائر ، ويدرأ بالبينات والأيمان .

إياك والقلق والضجر والتأذّى بالخصوم ، والتنكر عند الخصومات ، فإن الحق فى مواطن الحق يُعظم الله به الأَجر ، ويحسن عليه الذُّخر والجزاء ، فمن صحّت نيّته ، وأقبل على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه (۱) الله ، فما ظنَّك بثواب الله (۲) فى عاجل رزقه وخزائن رحمته ، والسلام .

قلت : ووقع في بعض المصنفات ابتداء هذا العهد بقوله .

من عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن قيس ، سلام عليك ، أما بعد . وهو الذي استند إليه من كتب في بعض المذاهب السابقة في عهود الملوك عن الخلفاء : من عبد الله فلان إلى فلان ، ووقع في «مسند» البزّار أن أوله : اعلم أنّ القضاء فريضة محكمة .

مع تغيير بعض الأَلفاظ وتقديم بعض وتأُخير بعض . وعلى الافتتاح بأَما بعد : كتب عبد الحميد بن يحيى

<sup>(</sup>١) في الأصل «حابه» والتصويب من صبح الأعشى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : في ثواب الله .

عن مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أُمية لبعض أُمراء السرايا .

أما بعد فإن أمير المؤمنين عندما اعتزم عليه من توجيهك إلى عدو الله الجِلْف الجافى الأعرابي المُتَكَسِّع (١) في حيرة الجهالة ، وظلم الفتنة ، ومهاوى الهلكة ، ورعاعه الذين عاثوا (٢٤٢ ا) في الأرض فسادا ، وانتهكوا حرمة الإسلام استخفافا ، وبدلوا نعمة الله كفرا ، واستحلوا (٢) سلمه جهلا ، أحب أن يعهد إليك .

إلى آخر ما أتى به منه ، وهو عهد طويل جدا ، ضربت عن ذكره لإطالته ، وقد ذكرته بجملته فى كتابى «صبح الأَعشى فى كتابة الإنشا » (٣) . وعلى ذلك كانت عهود الوزراء من خلفاء بنى العباس فى العراق .

وهذه نسخة عهد بالوزارة (٤)

كتب به الإمام المسترشد بالله لبعض وزرائه وهى : أما بعد ، فالحمد لله المنفرد بكبريائه ، المتفضل

<sup>(</sup>١) تكسع في ضلاله : ذهب ، مثل تسكع .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ١٠ ص ١٩٥ أضيفت : « واستحلوا [ دماء أهل] سلمه » وذلك نقسلا عن كتاب مفتاح الأفكار ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر صبح الأعشى ح ١٠ ص ١٩٥

<sup>(</sup>٤) صبح الاعشى حد ١٠ ص ٢٣٧

على أوليائه ، مجزل النعماء ، وكاشف الغَمَّاء ، ومسبخ العطاء ، ومُسبل الغطاء ، ومُسنى الحباء ، ومُسدى الآلاء ، الذي لا تَؤُوده الأَعباء ، ولا تكيده الأَعداء ، ولا تبلغه الأَوهام ، ولا تحيط به الأَفهام ، ولا تُدركه الأَبصار ، ولا تتخيّله الأَفكار ، ولا تهزمه الأَعوام بتواليها ، ولا تُعجزه الخطُوب إذا ادلهمّت لياليها ، عالم هواجس الفكر ، وخالق كل شي بقدر ، مُصرف الأقدار على مَشيئته ومُجريها ، ومانبح مواهبه من أضحى بيد الشكر ومُتريها ، حمدًا يَصُوب حَيَاه ، ويَعذب جَناه ، وتتهلل أُسرة يَمْتريها ، حمدًا يَصُوب حَيَاه ، ويعذب جَناه ، وتتهلل أسرة الإخلاص من مطاويه ، ويستدعى المَزيد من آلائه ويكتضيه .

والحمد لله الذي استخلص محمدًا صلّى الله عليه وسلم من زُكِي الأصلاب ، وانتخبه من أشرف الأنساب ، وبعثه إلى الخليقة رسولا ، وجعله إلى منهج النجاة دليلا ، وقد بواً الشرك بوار الذُّلِّ وقضاه (١) ، وشهر عضب العزّ وانتضاه ، والأمم عن طاعة الرحمن عازفة ، وعلى عبادة الأوثان عاكفة ، فلم يزل بأمر ربه صادعا ، وعن التمسك بعرا الضلال الواهية وازعا ، وإلى ركوب

<sup>(</sup>١) الجملة في صبح الأعشى خالية من النقط غير واضحة

محبّة الهدى داعيا ، وعلى قدم الاجتهاد فى إبادة (١) الغواية (٢٤٢ ب) ساعيا ، حتى أصبح نور الحق منيرا مشرقا ، وعُوده بعد الذبول أخضر مُورقا ، ومضى الباطل موليا أدباره ، ومستصحبا تتبيره وبواره ، وقضى صلى الله عليه [وسلم] بعد أن مَهّد من الإيمان قواعده ، وأحكم أساسه ووطائده ، وأوضح سبل الفوز لمن اقتفاها ، ولحب طريقها بعد ما دثرت صُواها ، فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ، وصحبه الأكرمين ، صلاة متصلاً سَحُ غمامها ، مسفرا صُبح دوامها .

والحمد لله على أن صار لأمير المؤمنين من أدب (٢) النبوة ما هو أجدر بحيازة فَخْره ، وأولى بفيض غَدْرِه (٣) ، ووطّأ له من الخلافة المعظمة مهادا أحْفزته نحوه حَوافز ارتياحه ، وجذبته إليه أزمة راعه واكتباحه (١) إلى أن أدرك من ذلك مُناه ، وألقى الاستقرار الذي لا يَرِيم عصاه ، وعضّد دولته بالتأييد من سائر أنحائه ومراميه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: إنارة الغواية .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : أن حاز لأمير المؤمنين من إرث النبوة .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : بحيازة مجده وأولى بفيض عده .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى : والتياحه .

وأغراضه ومغازيه ، حتى فاقت الدول المتقادمة إشراقا ، وأعطتها الحوادث من التغير عهدا وفيًّا وميثاقا ، وأصبحت أيامه أدامها الله حالية بالعدل أجيادها ، جائلة (۱) فى ميادين النضارة جيادها ، وراح الظلم دارسة أطلاله ، مقلّصا سرباله ، قد أنجم سحابه ، وزُمَّت للرحلة ركابه ، فمسا يستمر منها أمرُّ إلا كان صُنْعُ الله سبحانه مُؤيِّده ، والتوفيق مصاحبه أنَّى يَمَّم ومُسَدِّده ، وهو يَسْتَوْزِعه جلّت عظمته (۲) شكر هذه النعمة ، ويستزيده بالتحدث بها من آلائه الجَمَّة ، ويستمد منها المعونة فى كل أرب قصده وأمَّه ، وشحذ لانتحائه عزْمه ، وما توفيقه إلا بالله قصده وأمَّه ، وشحذ لانتحائه عزْمه ، وما توفيقه إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

ولما كانت الوزارة قُطْب الأُمور الذي عليه مدارُها ، وإليه إيرادها وعنه إصدارها ، وخلا منصبُها ممن كان (٣) يحون لها أهلا ، وينظم من جماله لها شملا (٤) أجال أميرُ المؤمنين فيمن يختار لذلك فكره ، وأنعم لأهل الاصطفاء لهذه (٣٤٣ ١) المنزلة نظره ، حتى صرّح مَحْضُ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : جالية .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : من كان يكون .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عصمته

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : من شماله شملا .

رأيه عن زُبدة اختيارك ، وهداه صائب تدبيره إلى اقتراحك وإيثارك ، فألقى إليك المقاليد ، وعوّل في دولته القاهرة على تدبيرك السديد ، وناظ بك من أمر الوزارة ما لم يُلف له سواك مستحقّا ، ولا لمتسنّم استيجابه مُترَقّى (۱) ، علما عما تبديه كفايتك المشهورة ، وإيالتك المخبورة ، من تقويم ما أعجز مياده ، وصلاح ما استشرى فساده ، واستقامة كلّ حال وهي عمادها ، وأصلد (۲) على كثرة الاقتداح زنادها ، وتثبيتاً لما تبتسم عنه الأيام من آثار نظرك المعربة عن احتوائك على دلائل الجزالة ، واستيلائك على مخايل الأصالة ، اللذين تُنال بهما غايات المعالى ، وتُفرَع الذَّرا والأعالى .

ثم إِن أُمير المؤمنين بمقتضى هذه الدعاوى اللازمة ، وحُرُمات جَدِّك وأبيك السالفة المتقادمة ، التى استحصدت في الدار العزيزة قُوى أَمْراسها ، وأدنت (٣) منك الآن ثمرة غراسها ، رأى أن يُشيِّد هذه العارفة التى تأرَّج لديك نسيمها ، وبدت على أعناق نحرك رُسُومُهَا ، وجادت رباعك

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولا لنسيم استيجابه مسترقا .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وأصلت .

<sup>(</sup>٣) ني الأصل ؛ أنراسها وأذنت .

شآبيبها، وضَفَتْ عليك جلابيبها، بما يزيد أزرك اشتدادا، وباع أملِك طولا وامتدادا، فأدناك من شريف حضرته مناجيا، ومنحك من مزايا الأيّام ما يسكسبك ذكرًا في الأعقاب ساريا، وعلى الأحقاب باقيا، وأفاض عليك من الملابس الفاخرة ما حزت به أوصاف الجمال، وجمع لك أباديد الآمال، وقلدك من الفخر ما يدوم على مرّ الزمان ويبقى (۱)، وأمطاك صهوة سابح يشأى الرّياح سَبْقا، ووسمك بكذا وكذا \_ في ضمن التأهيل للتكنية \_ ووسمك بكذا وكذا \_ في ضمن التأهيل للتكنية \_ إبانة عن جميل معتقده فيك، ورعاية لوسائلك المُحكمة الرّائر وأواخيك.

وأمرك بتقوى الله التي هي أحصن المعاقل ، وأعذب المناهل، وأنفع الذخائر ، يوم ( ٢٤٣ ب ) تُبلكي السرائر، وأن تستشعرها فيما تبديه وتُخفيه ، وتذره وتأتيه ، فإنها أفضل الأعمال وأوجبُها [ وأوضح المسالك إلى الفوز برضا الله وألحبُها ] ، وأجلبُ الأشياء للسعادة الباقية ، وأجناها لقطوف الخيرات (٢) الدانية ، عالما بما في ذلك

<sup>(</sup>١) هذه الجملة في صبح الأعشى مقتضبة مضطربة

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : لقطوف الحنان الدانية .

من نفع تتكامل أقسامه ، وتتفتع عن نَوْر الصَّلاح الجامِع أكمامه (١).

قال الله جلّت آلاؤه ، وتقدّست أسماؤه ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) وقال تعالى حاضًا على تقواه ، ومُخبرا عمّا خص به مُتَّقيه وحَبَاه ، وكفى بذلك رائدا (٣) إليها ، وباعثا عليها ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١)

وأمرك أن تتوخى المقاصد السليمة وتأتيها ، وتتوقّى (٥) الموارد الوخيمة وتَجْتَوِيَها ، وأن تَشْفَعَ (٦) بالحزم أفعالك ، وتجعل كتاب الله تعالى إمامك الذي تهتدي به ومِثَالَك ، وأن تكفّ من نفسك عند جِماحها وإبائِها ، وتصدّها عن متابعة أهوائِها ، وتَثْنِعى عند احْتِدَام سَوْرة الغضب

<sup>(</sup>١) في الأصل : الجامعة كمامه .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٣٣

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : داعيا إليها .

<sup>(؛)</sup> سورة التوبة الآيتان ؛،٧

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : وتتوخم .

<sup>(</sup>٦) في صبح الأعشى : وأن تتبع .

عنانَها ، وتُشعرها من حميد الخلائق ما يوافق إسرارُها فيه إعلانَها ، فإنها لم تزل إلى منزلة السُّوءِ المُرْدية داعية ، وعن سلوك مناهج الخير المُنْجِية ناهية ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّ النَّهُ سَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ وَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِمَ ﴿ إِنَّ النَّهُ سَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِمَ رَبِّي أَنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَحِمَ بَ ﴿ إِنَّ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وأمرك أن تُنجر (\*) للخدمة بين يديك من بكوت أخباره ، واستشفّفت أسراره ، فعلمته جامعا أدوات السكفاية ، موسوما بالأمانة والدّراية ، وعركته رحا التجارب عَرْك الثّفال ، وحلب الدهر أشطره على تصاريف الأحوال ، ليكون أمر ما تولاه على منهج الاستقامة الأحوال ، وعن ملابس الخلل والارتياب عاريا ، فلا يضع جاريا ، وعن ملابس الخلل والارتياب عاريا ، فلا يضع في مزلقة قدما ، ولا يأتي ما يقرع سنّه لأجله ندَما ، وأن تمنح رعايا أمير المؤمنين من بشرك ما يعقل شوارد الأهواء ، ويلوى إليه بأعناق نوافرها اللاتي اعتصمن بالجماح ويلوي إليه بأعناق نوافرها اللاتي اعتصمن بالجماح والإباء ، مازجاً ذلك بشدّة (٢٤٤ ا ) تستولى حُمَيّا رهبتها على القلوب ، وتفكلُ مرهفات بأسها صَرْف الخطوب ، من

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٣٥

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : تتخير .

غير إِفراط في إستدامة ذلك يضيق بها على الطالب وَسِيعُ مَذْهَبِهِ ، ويغريها اتصالُه باستشعار وَعْر الخَطَإِ واستيطاء مَرْكبه .

وأمرك أن تُعذب موارد الإحسان لمن أَحْمدتَ بلاءه ، وتحققت غَناءه ، واستحسنت أثره ، وارتضيت عِيَانَه وخبره ، وتُسدل أسمال الهوان على من بَكُوْت فعله ذميما ، وأَلفيته بِعِراص الإِساءة مُقيما ، وإِلى رِ باعها الموحشة مستأنسا مستديما ، كَيْلاً لـكل امري بصاعه ، واتّباعا لما أمر الله تعالى باتِّباعه ، وتجنُّبا للإهمال الجاعل المُحسِنَ والمُسِيَّ سَوَاءً ، والمعيدهما في موقف الجزاء أكفاء ، فإن في ذلك تزهيدا لذوى الحُسني في الإحسان، وتتابعـا لأهل الإساءة في العدوان ، ولولا ما فرضه الله تعالى على المؤمنين من إيجاب الحُجَّة ، والفَكَاك من ربقة الاجتهاد ببلاغ المعذرة ، لثنكي عنان الإطالة مقتصرا ، واكتفى ببعض القول مُختصرا ، ثقة بامتناع سدادك وَنُهَاك ، أَن رآك صواب الفعل حيث نَهاك ، واستنامة إلى ما خوَّلك الله من الرأى الثاقب ، المطَّلع من خصائص البديهة على مُحتَجِب العواقب.

فارتبط يا فلان هذه النّعمى التى جادت دِيمُها مغانيك ، وحقّقت الأيام بمكانها أمانيك ، بشكر ينطق به لسان الاعتراف ، فيؤمّن وَحْشِي النّعم من النّفار والانحراف ، واسلك في جمال السيرة والاقتداء بهذه الأوامر المتينة (۱) المذكورة جَدَداً يُغْرِى بحمدك الألسنة ، ويعرب عن كونك من النّدين يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَه، والله يُصدِّق مَخيلة أمير المؤمنين فيك ، ويُوزِعك شُكْر ما أولاك ويُوليك ، ويجعل أمير المؤمنين فيك ، ويُوزِعك شُكْر ما أولاك ويُوليك ، ويجعل الصواب غرضا لنبال عزائمه، ويذود عن دولته القاهرة كتائب الخطوب بصوار مالسّعد ولهاذمه ، ويصل أيامه الزاهرة بالخلود ، ويبسط على أقاصى الأرض ظلّه الممدود ، ما (٢٤٤ ب) استهل جَفْنُ الغيث المدرار ، وابتسمت ثغور النّوار ، وابتسمت ثغور النّوار ،

#### الأسلوب الثالث

أن يفتح ما يكتب بخطبة مبتدأة بالحمد لله ، وهو أسلوب نادر الوقوع فيما كُتب به عن الخلفاء ، لم يُعرف منه إلا ما تقدم ذكره من عهد الملك الكامل محمد بن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعثى : المبيا .

العادل أبى بكر بن أيوب بمملكة الديار المصرية ، على ما تقدم في عهود الخلفاء للملوك في الفصل الأول من هذا الباب ، إلا أنه كان قد استقراً عليه اصطلاح الفاطميين بالديار المصرية .

وعليه أورد على بن خلف مثل ما يُكتب عنهم فى الولايات ، وتبعهم ملوك الديار المصرية من بنى أيدوب ، فَمَن بعدهم على ذلك ، على ما هو معروف فى ذلك .

ولما استقل الإمام المستعين بالله أبو الفضل العباس بالخلافة والسلطنة جميعاً، عند القبض على الناصر فرج، كتب عنه كما كان يكتب عن الملوك قبله، لم يختلف الحال في ذلك إلا (١) في الألقاب السلطانية، فكان يقال: فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى المولوى الإمامي يقال: فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى المولوى الإمامي النبوى المستعيني، ثم بطل ذلك بانتقال السلطنة عنه، ورجع الأمر في ما يكتب إلى السلطان إلا في الأمور الخاصة بالخلافة.

<sup>(</sup>١) في الأصل : لا في الأنقاب .

#### وهذه نسخة تفويض شريف

كتب به عن الإمام المعتضد بالله خليفة العصر الموضوع له هذا الكتاب ، بتفويض نظر الجامع الجديد بمصر للمقر الناصري محمد بن البارزى كاتب السر الشريف بالممالك الإسلامية ، من إنشاء الشيخ الإمام علامة الدهر تَقي الدين بن حجّة . وهي :

الحمد لله الذي جعل التفويض العباسي متصلا بمحمد ، ونفَّذ (١٢٤٥) أحكام الخلافة الدَّاوُودية قديمًا وحديثاً إلى أن تسلسل حديثها المُسند ، وعضّد الإسلام والمسلمين بمعتضد ما قام في نُصرة بيته إلاّ من هو مُؤيّد ، نحمده على أن أتحفنا من هذا البيت بكل أمين على الأمة ورشيد ، وضد كره على أن أقام له بعد أبى مسلم أبا النّصر فأمسى وهو بأركان الشّرف مَشيد .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تجمع بين حسن النظر والشهادة ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو جامع شَمْل هذه الأُمة وقبلتها وسراجها المنير للعبادة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

الذين تمسَّكوا بطيب أثره ، وتبصَّروا بحسن نظره ، صلاة تُعلى منارَ الشهادتين في جوامع الكلم بركتُها ، وتعلو في جوامع الأمصار بمحمّد كلمتُها ، ما سجع على أفنانِ المنابر ساجع وغرَّد ، وأعلن تحت العلمين (١) العباسية بقرب المعتضد من مُحمد ، وسلّم تسليما .

وبعد ، فإن سَجايا السكرم في آل بيت النبيّ ما برحت لعقود المنائس خُلاصة ، وكيف لا وهو الذي أنسزل بالمَّكنافه ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ﴾ (٢) لا سيما بنو العباس فإن شجرتهم التي أصلها ثابت وفرعها في السماء نعم الخَلَف ، وما منهم إلا واثق بالله ومتوكل على الله ومعتضد به وهذا غاية الشَّرف ، فمن أخذ عنهم حديثا في أمر بيت من بيوت الله فقد ظفر بحُسْنِ نظرٍ وفضل جامع ، فإن البيت والحديث لهم بغير منازع ، فلا مَعْبَدُ إلا وله الطَّرب عند جَسِّ عيدان المنابر بأوصافهم المشهورة ، ولا خائف من عصاة الأُمة إلا داس بساط الطاعة في جوامعهم ودخل تحت أعلامهم المنشورة ، فمن قصد في جوامعهم ودخل تحت أعلامهم المنشورة ، فمن قصد

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الأية ٩

القُرْب إليه فقد فاز بأعظم قُرْبة ، لا سيما إن نَهَل من سقايتهم نَهْلةً فإنه لم يجه بعدها في المناهل منههلا مستعذبا للمحبّة ، وكان الجناب الكريم العالى ( ٢٤٥ ب ) القاضويّ السكبيريّ السفيريّ الناصريّ محمد بن البارزيّ الجهميّ الشافعي صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الشريفة المحروسة الإسلامية مناعف الله تعالى نعمته مو الركن السامي في قواعد بيتنا الشريف ، والمنتصب لرفع علمه العباسي حتى تَفَيَّأُكلُّ قائل بظلّه الوريف ، والملاحظ بعين سرّه الذي هو في نسبنا أبدع من بديم النسيب ، والسرّ المحمديّ ما برح لبني العباس فيه حظ ونصيب ، والمساعد بعد عمارة بيتنا في عمارة بيت الله الذي صار بحسن نظره قرير العَيْنَ ، ولقد أبدع في إنشاء نظمها بحُسنِ نظره قرير العَيْنَ ، ولقد أبدع في إنشاء نظمها حتى تحقّق الناس أنه أعظم من إنشاء نظم البَيْتَين .

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى المولوى الإمامي المعتضدي ، لازالت تفاويضه الشريفة العباسية محروسة بالأسرار المحمدية ، أن يُفَوَّض إلى المشار إليه نظر الجامع الجديد بمصر المحروسة ووَقْفِه المنسوبِ إلى السلطان الشهيد الملك الناصر بَقَى الله تعالى عهده ، عِلْمًا أنه إن شَمِل نظره

الجامع المصريُّ فقد مدُّ الله هذا النظرَ في سائر الأمصار ، ويعلم أنه يصير بحسن مهاجره لمُوقفه الناصريُّ من أعظم الأنصار ، ويحق لهذا الجامع أن يقول : ما برحت مصر متمسكا من محمد بالآثار، ولقد هام البيتُ العتيق إلى رُوريَةِ هذا البيتِ الجديد الذي هو بالمدينة الآهلة بالجناب المحمديِّ ودار الخلافة ، وَوَدُّ الأَقصى أَن يكون الأَدنى إليه ليطالع تفسيره الذي يجعل من البحر اغترافه ، وتمنى الأموى أن يطير بأجنحة النَّسْرِ ليُزوِّجه بعروسه العالية المنار، واستصغر تنكزُ نفسَه عن مقابلة الناصر وأحكم الحاكم وقصَّر طولون عن السبق في هذا المضمار ، وقال الأزهر : هذا بنور النظر المحمدي أزهر ، وقال الأَقمر هذا بالطلعة البارزيَّة أَقمر ، فَلْيتَلَقُّ حديثِ هذا التفويض عن (٢٤٦ ١) أبي الفتـح عن أبي النصر ويَتبَرَّك بسنده العالى ، ويُمْلِي ما أخذه من شواهد المحبة عن المعتضد عن المؤيّد لا عن القالى ، وليُباشُ ذلك على ماعهد من أدواته التي ما نُسبت إلى غير الـكمال ، فإن الخَلَل لم ينظر إليه بعينـه من خلال ، والوصايا كثيرة ولـكنه بحمد الله أَبو عُذْرتها ، وابنُ

بجدتها وجُهَيْنَة أخبارها ، وكاتب أسرارها ، والله تعالى عد فروع أصوله حتى تستظل الأمة بظل هذه الشجرة ، ويفتح له أبواب الخير بأبى الفتح فإن أبواب العلم لديه مُحَرَّرة ، ويديم على بيوت الله بالممالك الإسلامية نظره ، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه ، حجّة بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

# الأسلوب الرابع

أن يفتح ما يكتب بلفظ : أحق ، أو : أولى ، أو نحو ذلك ، وبذلك كان يُكتب في تواقيع صغار الولايات .

## وهذه نسخـة (١) توقيـع من ذلك

كتب به عن الإمام الناصر لدين الله للقاضى محيى الدين البن فَضْلان بتدريس المدرسة النظامية ببغداد، في سنة أربع عشرة وستمائة وهي :

أَحق من أُفيضت عليه مَجَاسِدُ النَّعم ، وجُذِب بِضَبْعِه إلى مقام التنويه وتقدُّم القَدَّم ، من أَسفر في أَقْضِية

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ١٥ ص ٢٩٢.

الفضائل صباحُه، وانتشر في العالم علمه وأزهر مِصْباحُه. ولما كان الأجلُّ الأوحد العالم، محيى الدين، حُجَّة الإسلام، رئيس الأصحاب، مفتى الفريقين، مُفيد العلوم، أبو عبد الله محمد بن يحيى بن فَضلان أدام الله رفعته، ممن نَظَم فرائد المحامد عقده النَّضيد، وأوى من العلم والعمل إلى ركن شديد، وثبتت قدمُه من الديانة على مُستَثبت راسخ وقرار مَهيد، رئيًّى ( ٢٤٦ ب ) التعويل في تفويض التدريس بالمدرسة النظامية الاستباق على نظرائه وأمثاله، وأسند إليه أدام الله رفعته النظر في أوقاف المدرسة المذكورة بأجمعها، واعتماد ما شرطه الواقفُ في مصارفها وسُبلها، سُكونا إلى كفايته، وركونا إلى سداده وأمانته.

ورسم له تقديم تقوى الله تعالى التى ما زال مُنتهجاً لطرائقها ، مستمسكا بعصمها ووثائقها ، وأن يشرح صدره للمتعلمين ، ولا يأخذه ضُجْرَة من المستفيدين ، ولا تَعْدُو عيناه عن الطالبين ، ولا يتبَّرم بالمبالغة في تفهيم المُبتدى ، ولا يغفل عن تذكير المُنْتهي ، فإنه إذا

احتمل هذه المشقّة ، وأعطى كل تلميذ حقه ، كان الله تعالى كفيلا معونته ، بحسب ما يعلمه من حرصه عليهم وإخلاص نيَّته ، وليكن بسائر المتفقهة مُعْتنيا رفيقا ، وعليهم حَدبا شفيقا ، يُفرِّع لهم من الفقه ما وضَــح وتَسهَّل ، ويبيّن لهم ما التبس من غوامضه وأشكل ، حتى تَستنير قلوبهم بأضواء علوم الدين ، وتنطلق ألسنتهم فيها باللفظ الفصيح المُبين ، وتظهر آثار بركاته في مراشده وتَبِين ، ولْتَتَوَفُّرْ همَّتُه في عِمارة الوقف واستِنْمائها ، والتوفر على كل ما عاد بتزايُدها وزَكائها ، بحيث يتَّضح مكان نظره فيها ، ويبلغ الغاية الموفية على من تقدُّم ويُوفيها ، ولا يستعين إلا بمن يُؤَدّى الأمانة ويُوفِّيها، ويقوم بشرائط الاستحفاظ ويَـــكُفيها ، وهو أدام الله رفعته يَجْرى من عوائد المدرّسين والمتولّين على أوفى معهود ، ويرقى (١) فيه إلى أُبعد مُرتقًى ومقام محمود ، وأذن له في تناول إيجاب التدريس ، ونظر الوقوف المذكورة أُسوةَ مَنْ تقدُّمه في التدريس والنظر في الموقوف، على كل ما شرطه الواقف فى كل وِرْد وصَدَر ، واعتماد كلِّ ما حَدَّ له فى ذلك ومثَّله من غير تجاوز .

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى : ويسامى به .

### ( ۲٤٧ ) الأُسلوب الخامس

أن يفتح ما يكتب بلفظ : هذا كتاب ، ثم يقال : أما بعد فالحمد لله ، ويؤتى بخطبة مناسبة للحال ، وربما أتى فيها بثلاث تحميدات ، ثم أتى على المقصود إلى آخره . وعلى ذلك كان يكتب لزعماء أهل الذمة من البطاركة ونحوهم .

# وهذه نسخة توقيع من ذلك(١)

كتب به أمين الدولتين ابن مُوصَلاَيا عن القائم بأمر الله لعبد يَسوع (٢) الجاثليق الفَطْرك (٣) بمدينة السلام وسائر البلدان في ربيع الأول سنة سبع وستين وأربع مائة وهي : هذا كتاب أمر بكتبه عبد الله أبو جعفر عبد الله الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين لعبد يسوع الجاثليق الفَطْرك .

أما بعد فالحمد لله الواحد بغير ثان ، القديم لا عن وجود زمان ، الذي قَصُرت صنيعة الأوهام ، عن إدراكه

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى. ح ١٠ ص ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) كتب في صبح الأعشى : عبد يشوع .

<sup>(</sup>٣) في كتب اللغة : البطرك

وحارَتْ ، وضلّت صنيعة الأفهام ، عن بلوغ مدى صفاته وحالَتْ ، المتنزَّه عن الولد والصاحبة ، العاجزة عن إحاطة العلم به دلائل العقول الصافية الصائبة ، ذي المشيئة الحالية بالمضاء ، والقدرة الجارية عليها تصاريف القدر والقضاء ، والعظمة الغنيّة عن العون والظهير ، المتعالى بها عن الكُف، والنظير ، والعزة المكتفية عن العَضَّد والنصير ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١). والحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه، وشام به عُضْب الحق على الباطل وانتضاه ، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم منقذا من إشراك الضَّلة ، وكاشفا عن الإيمان ما غمره من الإشراك وأَظَلُّه، وبعثــه مَاحياً أَثــر الكفر عن القلوب والأسماع ، وناحيًا في اتّباع ما جَدَّ في البِدار (٢٤٧ ب) إليه والإسراع ، وأدْلي ما حمله أحسن الإدلاء (٢) ، وداوى بمعجزة النبوة من النفوس مُعضل الداء ، ولم يزل الأعلام الهُدى مبينا ، ولحبائل الغَيِّ حاسما مُبينا ، إلى أَن خَلَص الحق وَصَفًا ، وغدا الدينُ من أضداده مُنتصفًا ، واتضـح للحائر سَنَنُ

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآية ۱۱

<sup>(</sup>٢) هو كذلك في صبح الأعشى ، وصوَّب : وأدى . . . الأداء .

الرَّشَد ، وانقاد الأَبِسَىُّ باللَّيِّن والأَشَدِّ ، فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ، وأصحابه المنتَخَبِين ، وخلفائه الأَثَمة الراشدين ، وسلَّم تسليما .

والحمد لله الذي استخلص أمير المؤمنين من أزكى الدوحة والأرومة ، وأحله من عز الإمامة ذروة للمجد غير مرومة ، وأصار إليه من تراث النبوة ما حواه بالاستحقاق والوجوب ، وأصاب به من مرامي الصلاة ما حُميت شموسه من الأفول والوجوب ، وأولاه من شرف الخلافة ما استقدم به الفخر فلبني ، واستخدم معه الدهر فيما تأبي ، ومنبح أيّامه من ظهور العدل فيها وانتشاره ، ولَقاح حوائل (۱) الإنصاف فيها ووضع عشاره ، ما فضل به العصور الخالية ، وظلّت السير متضمنة من ذكرها ما كانت من مثله عارية خالية ، وهو يستديمه سبحانه المعونة على ما يُقرّب لديه ويُزلِفُ عنده ، ويستمدّه التوفيق الذي يغدو لعزائمه الميمونة أوفي العَضُد والعُدّة ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب .

وأمير المؤمنين مع ما أوجب الله تعالى عليه من اختصاص

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى :  $\pi$  حوامل  $\pi$  هذا و الحوائل جمع حائل وهي كل أنثى لا تحمل .

رعاياه بأكنافه الذى يَمُدُّ عليهم رُواَقها ، ويردُّ بها إلى أغصان صلاحهم أوراقها ، ويُلقى على أجيادهم عقودها ، ويقى رياح ائتلافهم ركودها ، يرى أن يُولِى أولى الاستقامة ويقى رياح ائتلافهم ركودها ، يرى أن يُولِى أولى الاستقامة من أهل ذمَّته ضروب الرأفة وصُنوفها ، وأقسام العاطفة الدافعة عنهم حوادث الغير وصُرُوفها ، عقتضى عهودهم القويَّة القُوى ، وذمَّتهم التى يلزم أن يُحافظ عليها أهلُ العلل والتقوى ، ويغتمدهم من الصَّوْن (۱) عليها أهلُ العلل والتقوى ، ويغتمدهم من الصَّوْن (۱) الغامر ، ( ١٤٨٨ ) والإجمام المضاهى الآنفُ منه الغابر ، الغامر ، ( ١٤٨ ) والإجمام المضاهى الآنفُ منه الغابر ، الملاحظة كلَّ ما حسم الضير دونهم وكفَّه ، ويُفيض عليهم من الملاحظة كلَّ ما حسم الضير دونهم وكفَّه (۳) ، وأن يحتويهم (٤) من الحياطة بما يحرُس رسومهم المستمرة من أساب الاختلال ، ويُجْريهم فيها على ما سنّه السلف الصالح معهم من مألوف السجايا والخلال .

ولَمَّا أُنْهِ مِي إِلَى حضرة أَمير المؤمنين تمييزُك عن نظرائك، وتحلِّيك من السَّداد بما يستوجب معه أمثالُك المبالغة في وصفك وإطرائك، وتخصُّصك بالأَنحاء التي فُتَّ فيها

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الضرد .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: بما يقبض.

<sup>(</sup>٣) جُملة : « ويفيض عليهم ... وكفه » غير موجودة في صبح الأعشى .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى : وأن يحبوهم .

شَأْوَ أَقرانك ، وأَفدْت بها ما قصّر معه مُساجلك من أبناء جنسك أن يَعْدلَك في ميزانك ، وما عليه أهلٌ نحلتك من حاجتهم إلى جاثليق كافل بأمورهم ، كاف في سياسة جُمهورهم ، مستقل عا يلزم القيام به ، غير مُقل عا يَتَعَيَّن مثله في أدوات مَنْصبه ، وأَن كُلاًّ ممن يُرْجَع إليه منهم لمَّا تصفَّح أحوال متقدِّمي دينهم واستشفّ ، وأعمل الفكر في اختيار الأَرجع منهم والأَشَفّ ، واتفقوا من بعد على إجالة الرأى الذى أفاضوا بينهم قدَاحه ، وراضُوا به زُند الاجتهاد إلى أن يُورى حين راموا اقتداحـه ، فـلم يصادفوا مَنْ هو بالرياسة عليهم أحقّ وأَحَرى ، وللشروط الموجبة التقديم فيهم أَجمع وأَحْوى ، وعن أموال وقوفهم أعف وأورع ، ومن نفسه لداعي التحرّى فيها أطوع وأتبع ، منك ، اختاروك لهم راعيا ، ولما يشدُّ نظامهم ملاحظا مراعيا ، وسألوا إمضاء نصِّهم عليك والإذن فيه ، وإجراء الأمر فيما يخصك أَسَدَّ مُجاريه ، وترتيبَك فيما أُهِّلْت له وحُمِّلْت تقْله ، واختصاصك على من تقدّمك من الأضراب عزيد من الإرعاء والإيجاب ، وحَمْلَك وأَهلَ نحْلتك على الشروط المعتادة ، والرسوم التي إمضاءُ الشريعة لها أَوْفَى الشهادة ، رأَى أُمير المؤمنين الإِجابَة إِلَى مَا وُجِّهَتْ

إِليه فيه الرغبة ، واستخارة الله تعالى (٢٤٨ ب) في كل عَزْم يُطلِق شَبَاهُ ويُمْضِي غَرْبَه ، مقتديا فيما أسداه إليك وأسناه من النعمة (١) لديك ، بأَفعال الأَئمة الماضين ، والخلفاء الراشدين، صلوات الله عليهم أَجمعين، مـع أمثالك من الجَثَالقة الذين سبقوا ، وفي مَقامك اتَّسقوا ، وأوعن بترتيبك جاثليقا لنسطور النصارى عدينة السلام وسائر البلاد والأصقاع وزعيما لهم وللروم واليعاقبة طُرًا ، ولكلِّ من تحويه ديار الإسلام من هاتين الطائفتين ممن بها يستقر وإليها يَظْرَا ، وجعل أمرك فيهم ممتثلا ، وموضعك من الرياسة عليهم مُتَأَثِّلا ، وأَن تنفرد بالتقدُّم على هذه الطوائف أجمع ، ليكون قولك فيما يجيزه الشرعُ الشريفُ فيهم يُقْبل وإليك في أحوالهم يُرْجع ، وأن تتميّز بأهبة الزعامة في مجامع النصاري ومُصَلّياتهم عامّة ، من غير أن يَشْركك فيها أو يشاكلك في النسبة الدالة عليها مَطْرَان أَو أُسْقُف للروم أَو اليعاقبــة، لتغدُوَ شواهدُ ولايتك بالأُوامر الإِمامية بادية للسامع والناظر ، وآثار قصورهم عن هذه الرتبة التي لم يبلغوها كافّة للمجادل منهم والمُناظر ، ومُنعوا بأسرهم عن مساواتك

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : أنعمه .

في كل أُمر هو من شروط الزعامة ورسومها ، والتزيِّـــي عمـــا هو من علاماتها وَوُسومها ، إذ لا سبيل لأحدهم أن يَمُدُّ في مباراتك باعه ، ولا أن يخرُج عن المُوجب عليه من الطاعة لك والتِّباعة ، وحملك في ذلك على ما يدلُّ عليه المنشور المنشأ لمن تقدّمك ، الممضى لك ولكلّ (١) من يــأتى بعــدك ، المُجــدّد عا حواه ذكر ما نطقتْ به المناشيرُ المقرَّرة في أيام الخلفاء الراشدين ، صلوات الله عليهم أَجمعين ، لمن تقدُّمك في مقامك ، وأحرز سَبْق مَغْزِاك ومرامِك ، من كون المنصوب في الجَثْلَقة إليه الزعامة على ما تضُّمُّه ديار الإسلام من هذه الفِرَق جَمْعا ، والمنصوص عليه في التقدم الذي ليس لغيره من رياضه مَرْعي ، (٢٤٩) وتقدُّم أُميرُ المؤمنين بحياطتك وأُهل نِحْلتك في نفوسكم وأموالكم وبيَعكُم ، ودياركم ومقار صلواتكم وحراسة أمواتكم (٢) ، واعتمادكم بأقسام الـكلاءة عـلى أجمـل الرسم معـكم ، وأن تُحْمَوْا من نَقْض سُنَّة رَضيَّةٍ قُرِّرت لكم ، ودَخض وَتيرة حَميدة اسْتُعملت في فَرْضحه ، وأَن تُقْبض الجِزْية من رجالحم

<sup>(</sup>١) في الأصل ولعمل من يأتي .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : أموالكم .

ذوى القدرة على أدائها بحسب ما جرت به عادتكم دون النساء ومن لم يبلغ الحلم دفعة واحدة في السنة ، وتُجْرَوْا في ذلك على السَّجِيَّة التي تناقَلَها الرُّواة وتداولَتُها الأُلْسنة، من غير تَثْنِية ولا تـكرير ، ولا تَرْنيق لمنهل المَعْلَكَة عندكم ولا تكدير ، وأن تُحْبَى بالشَّدِّ دائما وتقوية يدك على من نَصَبْتَه في أُمورهم ناظرا ولشملهم ناظما ، ويُفْسح لك في فصل ما شَجَر بينهم على سبيل الوَساطة ، لتقصِد في ذلك ما يَحْسِم دواعي الخُلْف ويَطْوِي بِساطه ، وأَنْ تُمْضِي تثقيفك لهم وأمرك فيهم ، أُسوَة ما جرى عليه الأُمر مع من كان قَبْلَك يليهم ، لتُحْسِن معه السيرة العادلة (١) عليهم بحفظ السُّوام ، المطابقة للشروط السائغة في دين الإسلام. وأمر بإنشاء هذا الكتاب مشتملاً على ما خصَّك به ، وأمضى أَنْ تُعامل بمُوجبه ، فقابِلْ نعمة أمير المؤمنين عندك بما تستوجبه من شكر تبلغ فيه المَدَى الأَقصى ، وبِشْرِ لا يُوجِدُ التصفُّح له عندك قُصورا ولا نَقْصا ، وواظب على الاعتراف بما أُوليتــه من كلّ ما جَمَّلك ، وصدَّقَ ظنَّك وأَمَلك ، واستَزِد الإِنعامَ بطاعة تَطْوِي عليها الجوانح ، وأَدعية لأَيامه تُتْبِع الغادي منها بالرائح ، (١) وضع هامش في صبح الأعشى نصه : لعله العائدة . تأمل .

وتجنَّب التقصير فيما بك عُدق ،(١) وإليك وكلّ وعليك عُلِّق ، واحتفظ بهذا الكتاب جُنَّة تمنع عنك رَيْبِ الدهر وَغيرَه ، وحُجَّة تَحْمل فيها على ما يَحْمى ما مُنحْته من كُلِّ ما شَعّْتُه وغَبَّرَه ، وليعمَلْ بهذا المثال كافة المطارنة والأساقفة والقسِّيسين ، والنصارى أجمعين ، وليعتمدوا ( ٢٤٩ ب ) من اتباعه كُلُّ ما يستحقه تقديمُك على الجماعــة ، ولْيَثقُوا بما يغمرهم من المعــاطف (٢) الحامية سِرْبَهُمْ من التفريق والإضاعة ، إن شاءَ الله تعالى. تنبيه : قد ذكر محمد بن عمر المدائني أنه كان يكتب للأمراء في قرطاس من نصف طومار وللعمال والكُتَّابِ في قرطاس من ثلث طومار ، وللتَّجَّار وأشباههم في قرطاس من ربع طومار ، وللحُسَّاب والمُسَّاح في قرطاس من سُدس طومار ، وقد تقدم أن المراد بالطـومار قَطْعِ البغدادي الكامل ، ولا يخفي أن المناسب لقطع النصف قلم الثلث الخفيف ، ولقطع الثلث قلم الكوفة ، ولمــا دون ذلك قلم الرَّقاع .

<sup>(</sup>١) عدق يده : أدخلها في نواحى البُّر أو الحوض ونحوهما كأنه يطلب شيئًا. وكأنه يراد هنا تجنب التقصير فيما طلب أن يكون فيك .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : العاطفة .

#### الباب الخامس

فيما كان يكتب عن الخلفاء من الإقطاعات وتحويل السنين وإلزام أهل الذمة الشرائط اللازمة لهم وفيه [ثلاثة فصول].

## الفصل الأُول

فيما كان يكتب عنهم من الإقطاعات ، وقد كان عاداتهم فيه أن يُكتب : هذا كتاب من عبد الله فلان الإمام الفلاني . ويأتى على المقصد إلى آخره من إقطاع استغلال ، وهو الذي يؤخذ فيه خراج الأرض ورقبتها باقية لبيت المال ، أو إقطاع تمليك ، وهو أن يملك الأرض ويقرر عليه قطيعة تؤخذ منها لبيت المال ، وتسمى هذه : المقاطعة .

والأُصل في ذلك ما رواه الحافظ بن عساكر في «تاريخ الشام » بسنده إلى أبي قائد (١) الدارِيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضا بفلسطين ، وكتب له بها كتابا

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى : بسنده إلى زياد بن فائد عن أبيه فائد عن جده زياد ابن أبي هند عن أبي هند الدارى . . . . . . . انظر صبح الأعشى ح ٢٣ ص ١١٨

فى قطعة من أدم ، وهو ، بعد البسملة : هذا ذكرُ ما وَهَب محمد رسول الله للدَّارِيِّين إِذَا أَعطاه الله الأَرض . وَهَب لهم بيت عَيْنُون وحَبْرُون وبيت إبراهيم بمن فيهن اهم أبدا . شهد عبّاسُ بن عبد المطلب وجُهَيم (١) بن قيس وشُرَحْبِيل ابن حَسَنة . وكتَب . فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب لهم بذلك كتاباً .

### ونسختـه (۲)

هذا ما أنطى محمدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الله الداري وأصحابه ، إنى أنطيت كم عينون (٣) وحَبْرُون . (٢٥٠) والرطوم وبيت إبراهيم برُمَّتهم وجميع مافيهم ، نطيَّة بَتُ ونفَّذْتُ وسلَّمت ذلك لهم ولأَعقابهم من بعدهم أبد الأَبد ، ومن آذاهم فيها آذاه الله .

شهد أبو بكر بن أبي قحافة ، وعُمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان [وكتب].

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: جهم «وفي الهامش نقلا عن السيرة الحلبية ص ٣٩٦ حـ ٣٠ خزيمة » • وانظر الإصابة: جهم بن قيس ... أبو خزيمة ويقال له جهيم بالتصغير

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى - ١٣ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل : عين .

وفى رواية : إنما كتب أولا : هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم بن أوس الدارى ، إن له قرية حبرا وبيت عينون (١) قَرْيَتَها كُلَّها ، سهلها وجبلها ماءها وحرْثها (٢) وأنباطها وبَقَرها ولعقبه من بعده ، لا يُحاقه فيها أحد ، ولا يلجُه عليهم أحد يظلم ، فمن طلبهم (٣) أو أخذ من أحدهم شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين [ وكتب على] .

وروى الحافظ ابن منده نحوه (٤) ، فصار ذلك أسلوبا ينسبج على منواله .

قلت : ويقال : إِن الرقعة موجودة عند التميميّين ببلد الخليل (٥) إِلَى الآن في رقعة أَدم .

وهذه نسخة مقاطعة (٦)

كتب بها أبو إسحاق الصابى عن المطيــع لله بـإقطاع ِ أرض ٍ إقطاعَ تمليك وهي :

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عينوا » والتصويب من صبح الأعشى - ١٣ ص ١٢١

<sup>(</sup>٢). في صبح الأعشى : وحرّتها

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : فمن ظلمهم .

<sup>(</sup>٤) انظرنصه في صبح الأعشى حـ ١٣ ص ١٢٢

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : خدام حرم الخليل.

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ۱۳۰ ص۱۲۳ – ۱۳۱

هذا كتاب من عبد الله الفضل الإمام المطيع لله أمير المؤمنين لفلان بن فلان .

إنك رفعت قصَّتك تذكر حال ضَيعَتك المعروفة بكذا وكذا [من رُسْتاق كذا وكذا] من طَسُّو جكذا وكذا ، وأنها أرض رَقيقةٌ قد نزل عليها (١) الخراب ، وانغلق أكثرها بالسَّدِّ والدغَل ، وأنَّ مثلها لا [تتسع يد الليالي للإنفاق عليه وفلب بالاسله (؟) واستخراج سدوده وقفل أرضه ولا ] يرغب الأكرة في ازدراعه والمعاملةِ فيه ، وإن أمير المؤمنين مقاطعُك (٢) عن هذه الضيعة على كذا وكذا من الوَرق المُرْسل في كلّ سنة ، على استقبال سنة كذا وكذا الخراجية ، مقاطعة مُؤبَّدة ، ماضية مُقررة نافذة ، يُستخرج مالها في أول المحرَّم من كل سنة ، ولا تُتبع بنقض ولا يتأول فيها مُتَأوِّل ، ولا تُعترض في مستأنف الأيام ما اجتهدت في عمارتها وتكلفت الإنفاق عليها (٢٥٠ ب)، واستخراج سدودها ، وتَنقية (٣) أراضيها واحتفار سواقيها واجتلاب

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : قد توالى عليها .

<sup>(</sup>٢) ني الأصل : وإنه يأمر المؤمنين بمقاطعتك . .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وقفل

الأُكرة إليها ، وإطلاق البذور والتقاوى فيها ، وإرغاب المزارعين بتخفيف طُسُوقها [ بحق الرقبة ] ومقاسماتها، وكان في ذلك توفير لحقّ بيت المال وصلاح [ظاهر] لايختلّ. وسأَلتَ أمير المؤمنين الأُمرَ بذلك والتقدم به والإسجال لك به ، وإثباته في ديوان السواد ودواوين الحضرة وديوان الناحية ، وتصيير ماضيا لك ولعقبك وأعقابهم [ومن لعل هذه الضيعة أو شيئا منها ينتقل إليه ببيع أو ميراث أو صدقة أو غير ذلك من ضروب الانتقال ] فإن أمير المؤمنين بإيثاره الفلاح (١) واعتماده أسبابه ، ورغبته فيما عاد بالتوفير على بيت المال ، والعمارة والتّرفيه للرعية ، أمرنا بالنظر فيما ذكرته ، واستقصاء البحث عنه ، ومعرفة وجه التدبير ، وسبيل الحظ فيه ، والعمل بما يوافق الرشد في جميعه ، فرُجع إلى الديوان في تعرُّف ما حَكَيْته مأموناً من أهل الخبرة بأمور السواد وأعمال الخراج ، قد عرف أمير المؤمنين أمانته وديانته ، وحكمه (٢)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الصلاح .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وعلمه .

ومعرفته ، وأمره بالمصير إلى هذه الناحية وجمع (۱) أهلها من الأدلاء والأكرة والمزارعين [ وثقات الأمناء ] والمجاورين والوقوف على هذه الأقرحة ، وإيقاع المساخة عليها وكشف أحوال غامرها وعامرها ، والمسير على حدودها ، وأخذ أقوالهم وآرائهم في وجه صلاح وعمارة قراح قراح منها ، وما يوجبه صواب التدبير فيما التمستة من المقاطعة بالمبلغ الذي بَذَلته ، وذكرت أنه زائد على الارتفاع ، والكتاب بجميع ذلك إلى الديوان ليُوقف عليه ويُنهى إلى أمير المؤمنين لينظر فيه ، فما ليُوقف عليه ويُنهى إلى أمير المؤمنين لينظر فيه ، فما الناظر فيه استظهر فيما يرى منه ، حتى يقف على حقيقته ، ويَرْشُم عا يُعْمَل عليه .

فذكر ذلك الناظرُ أنه وقف على هذه الضيعة ، وعلى سائر أقْرِحتها وحدودها ، وطافها (٢) بمشهد من أهل الخبرة بأحوالها (٢٥١ ١) من ثقات الأُدِلاء [ والمجاورين] والأَكرة والمزارعين[والأُمناء] الذين يرجع إلى أقوالهم [ويُعمل

<sup>(</sup>١) في الأصل وجميع.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ونطاقها .

عليها ] فوجد مساحة بطون الأقرحة المزدرعة من جميعها ، دون سواقيها وبرُورها وتلالها ومُستنقعاتها وما لا يُعتمد من أَرضها ، بالجَرِيب الهاشمي الذي تُمسح به الأَرض من أَرضها ، بالجَرِيب الهاشمي الذي تُمسح به الأَرض في هذه الناحية كذا وكذا جَرِيباً ، منها قراح كذا وكذا (١) وقراح كذا وكذا ، ومنها [ الحصن و ] البيوت والساحات [ والقراحات ] والخرّانات ، ووجد حالها في الخراب والانسداد وتحكر (١) العمارة والحاجة إلى عظيم المعرفة ومفرط النفقة (٣) ، على ما حكيته وشكوته ، ونظر في مقدار أصل [ هذه الخزانات من ] هذه الضيعة وما يجب عليها وكيفية (١) الحال في ذلك .

ونظر أمير المؤمنين فيما رفعه هذا المؤتمن المُنْفَد من الديوان ، واستظهر فيه بما يراه من الاستظهار ، ووجب عنده من الاحتياط ، فوجد ما رفعه صحيحاً صحّة عرفها أمير المؤمنين وعَلِمها ، وقامت في نفسه وثبتت عنده ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعثى : منها جميع القراح المعروف بكذا وكذا . ٠

<sup>- (</sup>٢) في صبح الأعشى : وتعذر العمارة .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى عظيم المثونة ومفرط النفقة

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : وكشف الحال .

ورأى إيقاع المقاطعة التي التمستكها على حقّ بيت المال في هذه الضَّيعة ، فقاطعك عنه في كلِّ سنة هلاليَّة ، على استقبال سنة كذا وكذا الخراجية ، على كذا وكذا ، درهما صحاحا مرسلة بغير كسر (١) ، ولا حَقِّ حَرْب ولا جَهْبَذة ، ولا محاسبة ولا زيادة ، ولا شيء من جميع الْمُؤَن وسائر التوابع (٢) والرسوم ، تُؤدَّى في أول المحرم كلّ سنة حسب ما تؤدّى المقاطعة ، مقاطعة ماضيةً مُؤبَّدة ، نافذة ثابتة ، على مُضِيّ الأَّيام ، وكرور (٣) الأَعوام ، لا تُنقض ولا تُفسخ ولا تُتبع ، ولا يُتَأوَّل فيها ، ولا يُعتبر (٤) ، على أن يكون هذا المال ، وهو من الوَرَقِ المرسلِ كذا وكذا في كل سنة ، مُؤَدًّى في بيتِ المال ، ومصحَّحا عند من تُورَد عليه في هذه الناحية أموالُ خراجهم ومقاطعاتُهم وجباياتُهم ، لا يُعْتَلُّ فيها بآفة (٥) تلحق الغلات سماويّة ولا أرضية ، ولا بتعطُّل أرض

<sup>(</sup>١) بعدها في صبح الأعشى كلمة غير واضحة في أصله عليها استفهام وهذهالكلمة لا توجد في كتابنا هذا. وصور تهافيه « ولاكعانه »

<sup>(</sup>٢) في صبح الاعشى : وسابق التواقيع .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : ولزوم الأعوام.

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : « ولا تغيّر » وهو الأقرب للصواب.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: لا تقبل فيها آفة .

ولا بقُصور عمارة ، ولا نُقصان رَيْسع ، ولا بانحطاط سعر ، ولا بتأخر قَطْر ، ولا تشرَّب علة (١) ، ولا ( ٢٥١ ب ) حَرَق ولا سَرَق (٢) ، ولا بغير ذلك من الآفات بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ولا يحتَـجُّ في ذلك بحجة يحتج بها [التّناء و] (٣) المزارعون وأرباب الخراج في الالتواء بما عليهم ، وعلى أن لا يدخل عليك في هذه المقاطعة يدُ ماسح ولا مُخَمِّن ولا حازِر [ ولا مقدَّم ولا أمين ولا حاظر ] ولا ناظر [ ولا ] متتبع [ ولا متعرف لحال زراعة وعمارة ] ولا كاشف لأُمر زرع وغلة ، ماضيا ذلك لك ولعقبك من بعدك ، وأعقابهم وذريتك وذريتهم ٣٠) أَبدا ما تناسلوا ، ولمن عسى أن تنتقل هذه الأَقرحة أو شيء منها إليه بإرث أو بيع أو هبة ، أو نَحْل أو صدقة أُو وقَفَ أُو مُناقلة أُو إِجازة أُو مُهاياًة أُو تَمليك أُو إِقرار ، أو بغير ذلك من الأسباب التي تنتقل بها الأملاك من يد إلى يد ولا يُنقَض ذلك ولا شيء منه ، ولا يُغيَّر

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولا بشرب غله .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : شرق .

<sup>(</sup>٣) زيادة الكلمـــة من صبح الأعشى وقد وضع عليها عــــلا مة. استفهام فيه . والتناء هم سكان البلد .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى ورثتك وورثتهم .

ولا يُفسخ ولا يُزال ولا يُبكّل ، ولا يُعقّب ولا يُعترض فيه بسبب زيادة عمارة ولا ارتفاع سعر ولا وُفور غَلّة ولا زَكَاءِ رَيْء ولا إحياء مَوَات ، ولا إعمال (۱) مُعطّل ولا عمارة خراب ، ولا استخراج غامر ، ولا صلاح سرب (۲) ولا استحداث غَلاّت لم يجر الرسم باستحداثها وزراعتها ، ولا يُعدُّ ولا يُمسّح ما عسى أن يُغرس بهذه ولا يَتناوَّل عليك فيما لعلَّ أصل المساحة أن تزيد به فيما تُعمِّره وتستخرجه من [ الجبابين و ] (۳) المُسْتنقعات ومواضع المشارب المستغنى عنها ، إذ كان أميو المؤمنين قد عرف جميع ذلك ، وجعل ما يجب على كل شيء منه عند وجوبه داخلا في هذه المقاطعة وجاريا معها (١) .

وأَمر أمير المؤمنين بإثبات هذا الكتاب في الدواوين ، وإقراره في يدك حُجَّةً لك ولعقبك من بعدك وأعقابهم

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ولا اعتمال.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى يشر °ب.

<sup>(</sup>٣) فسرت الحبابين في صبح الأعشى بأنها الصحارى .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في صبح الأعشى زيادة طويلة مقدارها فيه ثلاث صفحات من ص١٢٧ حـ١٣ إلى ص ١٢٧

وورثتك وورثتهم ، وثيقةً فى أيديكم ، وفى يد من عسى أن تنتقل هذه الضيعة أو الأقرحة أو شيء منها إليه بضرب من ضُروب الانتقال التي ذُكرت فى هذا الكتاب ، والتي لم تُذكر فيه ، وأن لا يخلفوا إيرادًا من بعده (١) ، ولا يَتَأُولُ عليكم مُتَأُولً فيه .

فمن وقف (٢٥٢ ا) على هذا السكتاب أو قرأه أو قرئ عليه ، من جميع الأمراء وولاة العهود والوزراء والسكتاب والعمال والمُشرفين والمتصرفين والمباشرين (٢) في أمور الخراج ، وأصحاب السيوف على اختلاف طبقاتهم ، وتباين منازلهم وأعمالهم ، فليمتشل ما أمر به أمير المؤمنين وليُنفِّذ لفلانِ بنِ فلان ، وورثته وورثتهم ، وعقبه وأعقابهم ، ولمن تنتقل هذه الأقرحة أو شيء منها إليه ، هذه المقاطعة ، من غير مراجعة فيها ، ولا استئمار عليها ، ولا تكليف أحد ممن يقوم بأمرها إيراد حُجَّة بعد هذا السكتاب بها ، وليعمل ممثل ذلك من وقف على نُسخة من نُسخ هذا السكتاب في ديوان من

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأن لاتكلفوا إيراد [حجة] من بعده .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : والناظرين في الحراج .

دواوين الحضرة وأعمالها أو الناحية ، ولْيُقَرَّ في يد فلان بن فلان ويد من يُورده ويحتجُّ به ، ممن يقوم مقامه ، إن شاء الله تعالى .

تنبيه - قد تقدم عن محمد بن عمر المدائني أنه كان يحتب للأُمراء في قرطاس من نصف طومار ، وأن المراد نصف قطع البغدادي ، ومقتضى ذلك أن إقطاعاتهم كانت تكتب في هذا القطع ، ومَنْ دونهم من الجند كُلُّ منهم بحسب رتبته .

# الفصل الثاني من الباب الخامس

فيما كان (١) يكتب في تحويل السنين الخراجية عن الخلفاء ، وهو أن يكتب بنقل السنة الشمسية إلى السنة الهلالية بالاسم دون الحقيقة ، توفيقا بينهما ، وإزالة للشبهة في أمرهما ، وذلك أن أيام السنة الشمسية في المدة التي تقطع الشمس الفلك فيها مرة واحدة حسب ما توجبه حركتُها في ميلها في الجنوب والشمال ثلاثمائة وخمسة

<sup>(</sup>١) انظر صبح الأعشى ح ١٣ ص ٥٥

وستون يوما وربع يوم بالتقريب ، وأيام السنة الهـ الله في المدة التي يقطع القمر الفلك فيها اثنتي عشرة دفعة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وسدس يوم ، فيكون التفاوت بينهما أحد عشر يوما وسدس يوم ، وتكون زيادة السنين الشمسية على السنين الهلالية فى كل ثلاث سنين شهرا واحدا وثلاثة أيام ونصف يوم تقريبا ، وفي كل ثلاث وثلاثين سنة سنة واحدة بالتقريب ، فإذا تمادى الزمان زاد تفاوت ما بين السنين حتى يكون كل ثلاثمائة سنة (٢٥٢ ب) شمسية ثلاثكمائة وتسع سنين هلالية ، وعليه حَمل بعضُ المفسرين قوله تعالى ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِم ۚ ثَلَاثِمائةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ﴾ (١) وربما كان استحقاق الخراج في أول سنة من السنين العربية ، ثم تراخى الحال فيها إلى أن صار استحقاقه في أواخرها ، ثم تراخى حتى يصير في السنة الثانية ، فيصير الخراج منسوبا للسنة السابقة واستحقاقه في السنة اللاحقة ، فيحتاج حينئذ إلى تحويل السنة الخراجية السابقة إلى التي بعدها ، حتى انتهت الحال في جباية الخراج سنة إحدى وأربعين

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٢٥

ومائتين في خلافة المتوكل وخراج كل سنة يجبى في السنة التي بعدها ، فلما دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين كان قد انقضى من السنين التي قبلها ثلاث وثلاثون سه ، أولهن سنة ثمان ومائتين من خلافة المأمون . فاجتمع من [هذا] المتأخر فيها أيام سنة شمسية كاملة وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وزيادة الكسر . وتهيا إدراك غلات سنة إحدى وأربعين ومائتين في صدر سنة اثنتين وأربعين [ومائتين] فأمر المتوكل بإلغاء ذكر سنة إحدى وأربعين ومائتين إذ كانت قد انقضت ونسب الخراج إلى سنة ثنتين وأربعين ومائتين ، وأمر إبراهيم بن العباس فكتب كتابا عنه بذلك ، وهو أول كتاب كتب في هذا المعنى . ولم أقف على نسخته .

وجرى العمل بعد المتوكل على ذلك سنة بعد سنة ، إلى أن انقضاء سنة وثلاثون سنة ، آخرُهُنَّ انقضاء سنة أربع وسبعين ومائتين ، فجرى فيها خَبْطُ بين السكُتَّاب ، وبقى الأَمر إلى سنة ثمان وسبعين ومائتين فى خلافة المعتضد، فعرض ما كان من فعل المتوكل من نقل سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين ، فأمر بنقل ومائتين إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين ، فأمر بنقل

سنة ثمان وسبعين ومائتين إلى سنة تسع وسبعين ومائتين ، وكان هذا النقل بعد مُضيّ أربع سنين من استحقاقه ، وكُتب بذلك كتابٌ (١) عن المعتضد وخُلِّد في الدواوين. ونسخته (۲) (۲۵۳) أما بعد ، فإن أُولَى ما صرف إليه أميرُ المؤمنين عنايته ، وأعمل فيه فكرهورويَّته ، وشغل فيه تَفقَّدَه (٣) ورعايته ، أَمْرُ الفَّيءِ الذي خصه الله به ، وألزمه جمعه وتوفيره ، وحياطته وتكثيره، وجعله عماد الدين وقوام (٤) أمر المسلمين ، وفيما يُصرف منه أعطيات الأولياء والجنود ، ومن يستعمل بــه فيــه لتحصين البَيْضة والذّبِّ عن الحريم ، وحج البيت ، وجهاد العدو ، وسدّ الثّغور ، وأمن السبيل ، وحقن الدماء ، وصلاح ذات البين ، وأمير المؤمنين يسأل الله راغبا إليه ، ومتوكلا عليه ، أن يُحسن عَوْنه على ما حمَّله منــه ، ويديم توفيقه [ إلى ما أرضاه ] ، وإرشاده إلى ما يقضى بالخير

عنه وله .

<sup>(</sup>١) ني الأصل : كتابا .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ١٣ صفحة ٦٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مفتقدة .

<sup>(؛)</sup> في الأصل : وقيام .

وقد نظر أمير المؤمنين فيما كان يجرى عليه أمرُ جِباية هذا الفيء في خلافة آبائه الخلفاء الراشدين صلوات الله عليهم ، فوجده على حسب ما كان يُدْرك من الغَلَّت والشَّمار في كل سنة أوَّلاً على مجارى [شهور] سِنِي الشمسِ في النجوم التي يَحِلُّ مالُ كلِّ صنف منها فيها ، ووجد شهور السنة الشمسية تتاًخَّر عن شهور السنة الهلالية أحد عشر يوما وربعا وزيادةً عليه ، ويكون إدراكُ الغلات والثمار في كلّ سنة بحسب تأخَّرها .

فلا تزال السنون تمضى على ذاك سنة بعد سنة ، حتى تنقضى منها ثلاث وثلاثون سنة ، ويكون عَدد الأيام المتأخرة منها أيام سنة شمسية كاملة ، وهى ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وزيادة عليه ، فحينئذ [ يَتَهَيَّأ ] عشيئة الله وقدرته إدراك الغلات التى تجرى عليها الضرائب والطُّسُوق في استقبال المُحَرَّم من سنيى الأهلة ، ويجب مع ذلك إلغاء ذكر السنة الخارجة ، إذ كانت قد انقضت ، ونِسْبَتُها إلى السنة التى أدركت الغلات والثمار فيها ، وإنه وجد ذلك قد كان وقع في أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله رحمة الله عليه عند انقضاء ثلاث

وثلاثين سنة ( ٢٥٣ ب ) آخرتُهن سنة إحدى وأربعين ومائتين ، فاسْتَغْني عن ذلك ، وأُمر بإلغائه ، ونسبه إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين ، فجرت المكاتبات والحُسباناتُ وسائر الأعمال بعد ذلك سنةً بعد سنة ، إلى أن مضت (١) ثلاث وثلاثون سنة آخرتهنّ انقضاء سنة أربع وسبعين ومائتين [ ووجب إنشاء الكتب بإلغاء ذكر سنة أربع وسبعين ومائتين ] (٢) ونسبتها إلى سنة خمس وسبعين ومائتين ، فذهب ذلك على كُتّاب أَمير المؤمنين المعتمد على الله ، وتأخر الأُمر فيه أربع سنين . إلى أَن أَمر أَمير المؤمنين المعتضدُ بالله [رحمه الله] في [سنة سبح وسبعين ومائتين بنقل خراج سنّة ثمان وسبعين ومائتين إلى ] سنة تسمع وسبعين ومائتين ، فجرى الأُمر على ذلك ، إلى أن انقضت في هذا الوقت ثلاث وثلاثون سنة أُولاهن السنة التي كان يجب نقلها فيها ، وهي سنة خمس وسبعين ومائتين ، وآخرتهن انقضاء شهور خراج سنة سبع وثلاثمائة ، ووجب افتتاح [خراج] ما تجرى

<sup>(</sup>١) في الأصل : بقيت .

 <sup>(</sup>۲) هذه الزيادة أيضا خلا منها أصل صبح الأعشى وزادها محققوه من المقريزى - ۱ ص ۲۷۷
 وقالوا إنها لازمة لاستقامة الكلام .

عليه الضرائب والطسُوق في أولها . مِنْ صواب التدبير واستقامة الأعمال واستعمال ما يَخِفُّ على الرعية معاملتها به نَقْلُ سنة الخراج لسنة سبع وثلاثمائة إلى سنة ثمان وثلاثمائة ، فرأى أمير المؤمنين للاثمائة ، فرأى أمير المؤمنين للاثمائة ، وحياطة ، ويأخذها (۱) به من العناية بهذا الفيء ، وحياطة ، أسبابه ، وإجرائها مجاريها ، وسلوك سبيل آبائه الراشدين رحمة الله عليهم فيها لله عليهم فيها أن يُكتب إليك وإلى سائر العمال بالنواحي بالعمل على ذلك ، ويكون ما يَصْدر [ إليكم ] من الكتب وتُصْدرونه عنكم وتجرى عليه [ أعمالكم من الكتب وتُصْدرونه عنكم وتجرى عليه [ أعمالكم النَقْل .

فاعلم ذلك من رَأْى أمير المؤمنين ، واعمل به ، مستشعرا فيه وفى كل ما تمضيه تقوى الله وطاعته ، ومستعملا ثقات الأعوان وكفاتهم (٢) مُشرفا عليهم ومقوِّما لهم ، واكتب عا يكون منك فى ذلك ، إن شاء الله تعالى .

ولم يزل الأَمر جاريا على ذلك في كل ثلاث وثلاثين

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : لما يلزمه نفسه ويؤ الخذها به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثقات أعوان كفاتهم.

سنةً تُنْقلُ سنةً . إلى آخر الدولة العباسية بالعراق .

قلت: أما الديار المصرية فقد ذكر صاحب « المنهاج ( ٢٥٤ ) في صنعة الخراج » أن أول نقل (١) السنين في سنة تسع وتسعين وأربعمائة الهلالية .

وكُتب فيها كتاب من إنشاء القاضى الفاضل (٢) ، وهي مستمرة على النقل في كل ثلاث وثلاثين سنة إلى زماننا هذا يكتب بها عن السلطان .

#### الفصل الثالث

### من الباب الخامس

فيما كان يسكتب عن الخلفاء في إلزام أهل الذمة ما يلزمهم بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك .

وأول ما كُتب بذلك فى خلافة المتوكل على الله بن [ المعتصم بن ] هارون الرشيدوذلك (٣) أنه حج فسمع رجلا يدعو عليه ، فهم عليه ، فقال له الرجل : والله يا أميرالمؤمنين

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ١٣٠ ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) أنظر صبح الأعشى - ١٣ ص ٧١

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ١٣٠ ص ٣٩٦

ما قلتُ ما قلت إلا وقد أيقنتُ بالقتل ، فاسمع مقالى ثم مُرْ بقتلى ، فقال : قل ، فشكا إليه استطالة كُتّابِ أهل الذمة على المسلمين ، فى كلام طويل ، فخرج أمر أمير المؤمنين المتوكل بأن يلبس النصارى واليهود ثياب العسليِّ وأن لا يُمكّنُوا من لُبْس البياض كى لا يتشبهوا بالمسلمين ، وأن تكون رُكبهُم خَشَباً ، وأن تهدم بِيعهم المُرية ، ولا يُفسح لهم فى دخول المُستجدَّة وأن تُطلق عليهم الجزية ، ولا يُفسح لهم فى دخول حمّامات [خدمها من] المسلمين ، وأن تفرد لهم حمّامات [خدمها من] المسلمين ، وأن لا يستخدموا مسلما فى حوائجهم ، وأفردهم بِمَنْ يَحْتَسِب عليهم ، وأمر أن يُحتَسِب عليهم ، وأمر أن يُحتَسِب بلك كلّه كتابا فكتب .

## وهذه نسخته (۱)

أما بعد فإن الله تعالى اصطفى الإسلام دينا ، فشرّفه وكرَّمه ، وأناره ونَضَّرَه وأظهره ، وفضله ، وأكمله فهو الدين الذي لا يَقْبَل غيرَه ، قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَبْتَخِ فَهُو الدين الذي لا يَقْبَل غيرَه ، قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَبْتَخِ فَهُو الدين الذي لا يَقْبَل غيرَه ، قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَبْتَخِ فَعَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَة مِنَ عَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَة مِنَ

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى - ١٣ ص ٣٦٧

( ٢٥٤ ب ) الخَاسِرِين ﴾ (١) بعث به صفيَّه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ، جعلَه خاتَم النبيين ، وإمام المتقين ، وسيَّد المرسلين ﴿ لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) وأَنزل كتابا عزيزا ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَـكِيم حَمِيـد \* (٣) أُسعد به أُمَّته وجعلهم خير أُمَّـة أُخرجت لِلنَّاسِ يأْمُرون بالمعروف وَيَنْهَوْن عن المُنْكُر ويُؤْمنون بالله ﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْـكتَابِ لَـكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤) وأهان الشِّرك وأهله وَوضَعهم وَصغَّرهم ، وقمعهم وخَذَلهم وتبرَّأ منهم ، وَضَرَبَ عَلَيْهِم الذِّلَّةَ والمَسْكَنِية وقال ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ا وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٥) واطَّلَع (١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ه ٨

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٧٠

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٢٤

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١١٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٢٩

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وطبع .

على قلوبهم وخُبْث سرائرهم وضمائرهم ، فَنَهلى عن ائتمانهم والثقة بهم ، لعَـدَاوتهم للمسلمين ، وغِشُّهم وبغْضائهم فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُوا بِطَانَةَ منْ دُون كُمْ لاَ يَأْلُونَ كُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَت البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَـكُمُ الْآيات إِنْ كَنْتُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ (١) وقال [تعالى] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ منْ دُون الْمُؤْمنين [ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ لا يَتَّخذ المؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُون المُؤْمنينَ ] وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ (٣) وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْ كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١١٨

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٤٤

<sup>(</sup>٣) سورة آل عبران الآية ٢٨

<sup>(؛)</sup> سورة المائدة الآية ١٥

وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأى لهم ولا رَويّة يستعينون بأهل الذِّمَّة في أَفعالهم ، ويَتَّخذونهم بطانة من دون المسلمين ، ويُسَلِّطونهم على الرعيَّة فَيَعْسِفُونهم وَيَبْسُطُونَ أَيدِيهِم إِلَى ظُلمهم وغِشُّهم والعُدوانِ عليهم ، فأُعظَمَ أميرُ المؤمنين ذلك ، وأنكره وأكبرَه ، وتبرُّأ منه ، وأَحب التقرُّب إِلَى الله تعالى بِحَسْمه والنَّهـــى عنه ، ورأَى أَن يَـكتُب إِلَى عماله ( ٢٥٥ ا ) على الـكُور والأَمصار ، وولاة الثغور والأُجناد ، في ترك استعمالهم [لأُهل] الذمة في شيُّ من أعمالهم وأُمورهم ، والإشراك لهم في أُمورهم (١) وأماناتهم ، وما قلَّدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه ، إِذْ جَعَلَ فِي الْمُسْلَمِينِ الثِّقَّةَ فِي الدِّينِ ، والأَمانَةُ عَلَى إِخُوانِهُمْ المؤمنين ، وحُسْنَ الرعاية لما استرعاهم ، والكِفاية لما اسْتُكُفُوا ، والقيام مما حُمِّلُوا . بما أُغنى عن الاستعانة من (٢) المشركين بالله ، المكذِّبين برسله ، الجاحدين لآياته ، الجاعلين معه إِلْهَا آخرَ لا إِلَّه إِلاًّ هو وحده لا شريك له .

ورجًا أُميرُ المؤمنين \_ بما أُلهمه الله من ذلك وقذف في

<sup>(</sup>١) لا توجد هذه اللفظة في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) كذا هي أيضا في أصل صبح الأعشى وزاد المعققون : [ بأحد ] من المشركين .

قلبه – جزيل الثواب ، وكريم المآب ، والله تعالى يعين أمير المؤمنين على نيّته على تعزيز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرْك وحِزْبِــه .

فَلْتَعْلَمْ هذا من رأى أمير المؤمنين ولا تستَعِنْ (١) بأحد من المشركين وأنزِلْ أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله بها ، واقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم ولا يَعْلَمُ أميرُ المؤمنين أنك استعنت ولا أحدد من عُمّالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل الإسلام .

قلت: ثم لم يزل الخلفاء بعد المتوكل يتداولون كتابة مثل ذلك في كل زمن ويُشدِّدون فيه حتى أن المقتدر بالله في سنة خمس وتسعين ومائتين عَزل كُتَّاب النصارى وعُمَّالهم ، وأمر بأن لا يُستعان بأحد من أهل الذمة ، وقَتَل بعضَ النصارى وكتب إلى عماله بها .

#### نسخته (۲)

عوائدُ الله عند أمير المؤمنين تومي على عَادة (٣) رضاه،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : فلتعلم هذا ولا تستعن .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى - ١٣ ص ٣٦٨ - ٣٦٩

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : على غاية رضاه .

ونهاية أمانيه ، وليس أحدُ يُظهر عصيانه إلا جعله الله عزيز عظة للأنام ، وبادرَه بعاجل الاصطلام ، والله عزيز ذو انتقام ، فمن نَكَث وطغى وبغى ، وخالف أمير المؤمنين ، وخالف محمدا صلى الله عليه وسلم ، وسَعَى في إفساد دولة ( ٢٥٥ ب ) أمير المؤمنين ، عاجله أمير المؤمنين ، عاجله أمير المؤمنين بسطوته ، وطهر من رجسه دولته ، والعاقبَة للمُتقين .

وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمّة ، فليحذر العمال تَجاوز أمْر أمير المؤمنين ونواهيه .

وكذلك (١) وقع فى زمن الآمر الفاطمى بالديار المصرية ، أمر بِكتَابِ كِتابِ عنه بإلباس أهل الذمة الغيار وإنزالهم بالمنزلة التي أمر الله تعالى أن ينزلوا بها من الذل والصغار ، وأمر أن لا يُولّوا شيئا من أعمال الإسلام ، وأن ينشأ فى ذلك كتاب يقف عليه الخاص والعام ، فكتب .

وأوله : الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه ، والمُجيب دعاء من يَدْعوه بأسمائه .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ١٣ ض ٣٦٩

وهو كتاب طويل (۱) قص عليهم فيه كلّ نكال . وعلى ذلك جرى ملوك الديار المصرية ، إلى أن كان آخر ما كُتب بمثل ذلك عن الملكِ الصالح صالح بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة خمس وخمسين وسبع مائة (۲) .

<sup>(</sup>١) انظره في صبح الأعنى ١٣٠ ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وخمسمائة والتصويب من صبح الأعشى ح١٣ ص ٣٧٨ وانظر فيه نص الخطاب .

### الباب السادس

فى الكتب الصادرة عن الخلفاء وولاة العهد بالخلافة ، والكتب الصادرة إلى الخلفاء وولاة العهد من الملوك ونحوهم ، وفيه فصلان:

# الفصل الأول

في الكتب الصادرة عن الخلفاء وولاة العهد .

أما الكتب الصادرة عن الخلفاء

فللكتاب في المكاتبات العامة فيها أربعة مذاهب:

أن يفتت السكتاب بلفظ : أما بعد ، وربما أتى فيه بعد البعدية بالتحميد ، إذا كان السكتاب مما يدل على نعمة ظاهرة من فتسح أو غيزه ، وقد يَنتهسى التحميد إلى ثُلُثه ، وقد يُقصر فيه على تحميدة واحدة ، وربما أهمل التحميد ووقع الافتتاح بأما بعد فإن أمير المؤمنين . والأصل فى ذلك أن النبى صلى الله عليهم وسلم كان

یفتتے کتبه باًما بعد ، کما کتب صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله نصاری نجران (۱)

[ بسم الله الرحمن الرحيم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب] أما بعد ، فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية العباد ، فإن أبيتم وأدعوكم إلى ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم (٢) فقد آذنتكم بحرب الإسلام (٣).

### وعلى ذلك

كتب (٤) أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه حين حُصِر في داره إلى أمير المؤمنين عليٍّ بن أبي طالب رضى الله عنه.

أَما بعد فقد بلغ السَّيل الزُّبيَ والحزامُ (٥) الطُّبيَيْن وطَمِع فيَّ كلُّ من كان يَضْعف عن نفسه (٦) ، ولم يَغْلِبُكَ مثل مُغَلِّب . فأَقْبِلْ إِليَّ صديقا كنت أَم عَدُوَّا

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ح٦ ص ٣٨١

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فبالحزية فان أبيتكم.

 <sup>(</sup>٣) هي كذلك أيضا في صبح الأعشى وعلق عليها بأن المناسب لها : بحرب والسلام .

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى ح ٦ ص ٣٨٨

<sup>(</sup>ه) هي كذلك أيضا في أصل صبح الأعشى وأضيف إليه [وجاوز] الحزام .

<sup>(</sup>٦) زيد على أصل صبح الأعشى [عن الدفع] عن نفسه .

فإِن كُنتُ ما ْكُولاً فَـكُنْ خيرَ آكل ٍ وإِلاَّ فأَدْركْنـــى ولَمَّا أُمَزَّق

وعلى مثل ذلك كتب (١) يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة وقد خرجوا عن طاعته:

أما بعد ، فإن ﴿ الله ، لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْم حَتّى يُغَيّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم سُوءًا فَكَ مَرَدَّ لَهُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم سُوءًا فَكَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال ﴾ (٢) وإنى والله قد لَبِسْت كُم على وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال ﴾ (٢) وإنى والله قد لَبِسْت كم فأخلقتُ كم على بطنى ، وأيم الله لئن وضعت كم ثم على فمى ، ثم على بطنى ، وأيم الله لئن وضعت كم تحت قدمى لأطأن كم وطأة أقل بها عدد كم ، وأترككم بها أحاديث (٢٥٦ ب) تُنسخ منها أخباركم كأخبار عاد وثمود .

# وعلى هذا الأسلوب

كتب عن المعتصم بالله إلى ملوك الآفاق من المسلمين عند

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ح ٦ ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ١١

قبض الأَفْشين على بابك ملك الروم . وهو من الفتوح العظيمة في الإسلام .

#### وهذه نسخته (۱)

أما بعد ، فالحمد لله الذي جعل العاقبة لدينه ، والعصمة لأوليائه ، والعز لمن نصره ، والفُلج لمن أطاعه ، والحق لمن عرف حقه ، وجعل دائرة السوء على من عصاه وصدف عنه ، ورغب عن ربوبيته ، وابتغى إلها غيره ، لا إله إلا الله وحده (٢) لا شريك له ، يحمده أمير المؤمنين حمْد من لا يعبد غيره ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يفوض أمره إلا إليه ، ولا يرجو الخير إلا من عنده ، والمزيد إلا من سعة فضله ، ولا يستعين في أحواله كلها إلا به ، ويسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله ، وصفوته من عباده ، الذي ارتضاه لنبوته ، وابتعثه بوحيه ، واختصه بكرامته ، فأرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . والحمد لله الذي توجه لأمير المؤمنين بصنعه ، فيسر له

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى - ٦ ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : لا إله إلا هو وحده . . .

أمره ، وصدَق له ظنَّه ، وأُنجِح له طَلِبَتَه وأُنفذ له حيلته ، وبلّع له بغيته (١) وأدرك المسلمون بثأرهم على يده . وقتل عدوهم ، وأسكن روعهم ، ورحم فاقتهـم، وآنس وحشتهم ، فأصبحـوا آمنين مطمئنين مقيمين في ديارهم ، متمكنين من أوطانهم ، بعد القتل والحرق (٢) والتشريد وطول العناء ، وتتابع البلاء، مَنَّا من الله عز وجل على أمير المؤمنين بما خصه به ، وصنعا له فيما وفقه لطلبه ، وكرامة زادها فيما أُجرى على يده. فالحمد لله كثيرا كما هو أهله ، ويرغب إلى الله في تمام نعَمه ودوام صنعه ، وسعة (۲۵۷ ا ) ما عنده عمنَّه ولطفه . ولا يعلم أمير المؤمنين - مع كثرة أعداء المسلمين وَتَكُنَّفهم إِياه من أَقطاره ، والضغائن التي في قلوبهم على أهله ، وما يترصدونه من العداوة ، وينطوون عليه من المكايدة ، إذ كان هو الظاهرَ عليهم ، والآخذ منهم \_ عدوًّا كان أعظم بلية ، ولا أَجَـلَّ خَطْباً ، ولا أشد طلبا (٣) ولا أبلغ مكايدة ، ولا أرمى عكروه ، من هؤلاء

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وبلَّغ له محبَّتَه ﴿

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : الحوف

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى: ولا أشا. كلباً .

ال كفرة الذين يغزوهم المسلمون ، فيستعلون عليهم ، ويضعون أيديهم حيث شاءوا منهم ، ولا يقبلون لهم صلحاً ، ولا يميلون معهم إلى موادعة ، وإن كانت لهم على طول الأيام وتصرف الحالات وبعض ما لا يزال يكون من فترات ولاة الثغور أدنى دولة من دولات الظفر وخُلْسة من خُلس الحرب ، كان مالهم (١) من خوف العاقبة فى ذلك مُنَعِّصاً لما تعجّلوا من سروره ، وما يتوقعون [من] الدوائر بَعْدُ تكدُّرا (٢) لما وصل إليهم من فرحة .

فأما اللعين بابك وكفرته ، فإنهم كانوا يَغْزُون أكثر مما يُنال منهم ، وهم المنحرفون مما يُغزَوْن ، وينالون أكثر مما يُنال منهم ، وهم المنحرفون عن الموادعة ، المتوحِّشون عن المراسلة ، ومَنْ أُديلوا من تتابع الدول ، ولم يتجافوا (٣) عاقبة تدركهم ، ولادائرة تدور عليهم ، وكان مما وطّأ ذلك ومكنه لهم أنهم قوم ابتدءُوا أمرهم على حال تشاغل من السلطان ، وتتابع من البدئون ، واضطراب من الحبل ، فاستقبلوا أمرهم بعزَّة من الفتن ، واضطراب من الحبل ، فاستقبلوا أمرهم بعزَّة من أنفسهم ، وضعف واستشارة (٤) ممن باراهم ، فأجلوا من

<sup>(</sup>١) ني سبح الأعشى : كان بمالهم . . . (٢) في صبح الأعشى : مكدرا لما وصل . . .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأنشي : ولم بخافوا (٤) في صبح الاعشى : واستثارة

حولهم لتخلص البلاد لهم ، [ثم أخربوا البلاد] ليعز مطلبهم وتشتد المؤونة وتعظم الحكُلْفة ، ويَقُووْا في ذات أيديهم ، فلم يتواف (١) إليهم قواد السلطان إلا وقد توافت إليهم القوة من كل جانب ، فاستفحل أمرهم ، وعظمت شوكتهم ، واشتدت ضراوتهم ، واستجمع لهم كيدهم ، وكثر عددهم واعتدادهم ، وتمكنت المصيبة (٢) في صدور الناس منهم ، وتحقق في نفوسهم أن كل ما يعدهم الحكافر ويمنيهم أخذ باليد (٢٥٧ ب) [ وكان الذي بقى عندهم منه كالذي مضى ، وبدون هذا ما يُختدع الأريب ] عندهم منه كالذي مضى ، وبدون هذا ما يُختدع الأريب ] ويستزل العاقل ويُعتقل الفطن ، فكيف من لا فكرة له ، ولا روية عنده ؟

هذا مع كل ما يقوم فى قلوبهم من حسد أهل النّعم ومنافستهم على ما فى أيديهم ، وتَقَطُّعهم حسرات فى إثر ما خُصُّوا به ، وأنهم إلا يكونوا يرون أنفسهم أحق بذلك ، فإنهم يرون أنفسهم فيه سواء .

ولم يزل أمير المؤمنين قبل أن تُفْضِي إليه الخلافة

<sup>(</sup>١) في الأصل : فلم يتواق . . .

<sup>(</sup>٢) ني صبح الأعشى ؛ وتمكنت الهيبة . . . .

مادًا عنقه ، موجّها همته إلى أن يولّيه الله أمر هؤلاء الكفرة ويملكه حربهم ، ويجعله المقارع (۱) لهم عن دينه والمناجز لهم عن حقه ، فلم يكن يألو فى ذلك حرصا وطلبا واحتفالا (۲) ، فكان أمير المؤمنين رضى الله عنه يأبى ذلك لضنّه به ، وصيانته بقربه ، مع الأمر الذى أعده الله وآثره به ، ورأى أن شيئا لايفي بقوام الدين وصلاح الأمر .

فلما أفضى الله إلى أمير المؤمنين بخلافته، وأطلق الأمر في يده، لم يسكن شيء أحب إليه ولا آخذ بقلبه من المعاجلة للسكافر وكفرته، فأعزه الله وأعانه الله، فلله الحمد على ذلك وتيسره، فأعدمن أمواله أحصرها (٣)، ومن قواد جيشه أعلمهم بالحرب وأنهضهم بالمعضلات، ومن أوليائه وأبناء دعوته ودعوة آبائه مصلوات الله عليهم أحسنهم طاعة، وأشدهم نكاية، وأكثرهم عدة، ثم أتبع الأموال بالأموال، والرجال بالرجال، من خاصة أتبع وعدد غلمانه، وقبل ذلك ما اتكل عليه من صنع

<sup>(</sup>١) في الأصل : القارع .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : حرصا وطلبا واحتيالا .

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : فأعد من أمواله أخطرها .

الله جل وعز ، ووجه إليه من رغبته (١) فكيف رأى الله الله كافر اللعينُ وأصحابُه الملاعينُ ؟ ألم يُكذب الله طنونَهم ، ويَشْفِ صدور أوليائه منهم ، فقتلوهم كيف شاءوا فى كل موطن ومعترك ، ما دامت عند أنفسهم مقاومة .

فلما ونوا وقلوا (۱) وكرهوا الموت ، صاروا لا يتراءون إلا في رؤوس الجبال ومضايق الطرق وخلف الأودية ومن وراء الأنهار ، وحيث لا تنالهم الخيل ، حبا للمطاولة (۱۳ وانتظارا للدوائر ، فكادهم الله عند ذلك وهو خير ( ۲۵۸ ا ) الكائدين ، واستدرجهم حتى جمعهم إلى حصنهم معتصمين فيه عند أنفسهم ، فجعلوا اعتصامهم لحين لهم ، وصنع لأوليائه وإحاطة منه به تبارك وتعالى ، فجمعهم وحصرهم كي لا تبقى منهم بقية ، ولا يترجى لهم عاقبة ، ولا يكون الدين إلا لله ، ولا العاقبة إلا لأوليائه ، ولا التّعس والنّكس الا لمن خذله .

فلما حَصرهم الله تعالى وحبسهم (٤) ودانتُهم مصارعُهم :

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ووجه إليه من رعيته .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فلما زاوا وقلوا .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : حصنا للمطاولة . . .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : وحبسهم عليهم .

سلطهم الله عليهم كَيك واحدة ، يختطفونهم بسيوفهم ، وينتظمونهم برماحهم ، فلا يجدون ملجأ ولا مهربا ، ثم أمكنهم من أهاليهم وأولادهم ونسائهم وخدمهم (١) وصير الدار دارهم والمَحِلَّة مَحِلَّتهم ، والأموال قَسْماً بينهم ، والأُهل إِماء وعبيدا لهم ، وفوق ذلك كله ما فعل بهؤلاء وأعطاهم من الرحمة والثواب ، وما أعد لأُولئك من الخزى والعقاب : وصار الكافر بابك لا في من قُتل فيسلم من ذل العلبة ، ولا فيمن نجا فعاين في الحياة بعض العوض ، ولا فيمن أصيب فيشتغل بنفسه عن المصيبة بما سواه ، ولكنه سبحانه وتعالى أطلقه وسَدّ مذاهبه ، وتركه مُلَدُّدًا بين الذل والخوف ، والغصّة والحسرة ، حتى إذا ذاق طعم ذلك كله وفهمه ، وعرف بموقع المصيبة ، وظن مع ذلك كله أنه على طريق من النجاة ، فأضرب اللهُ وجَهه ، وأعمى بصره ، وسد سبيله ، وأخذ بسمعه وبصره ، وحازه إلى من لا يرق له ، ولا يرثى لمصرعه ، فامتثل ما أمر به الأَفْشِين (حيدر بن طاووس ) مولى أمير المؤمنين في أمره فبثُّ له الحبائل ، ووضع عليه الأرصاد ، ونصب له

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى : وحرمهم

الأشراك حتى أظفره الله به أسيره ذليلا مُوثَقاً في الحديد ، يراه في تلك الحالة من كاد يراه ربًا ، ويرى الدائرة عليه مَنْ كان يظنُّ أنها ستكون له .

فالحمد لله الذي أعز دينه ، وأظهر حجته ، ونصر أولياءه وأهلك أعداءه ، حمدا يُقْضَى به الحق وتتم به النعمة ، ( ٢٥٨ ب ) وتتصل به الزيادة .

والحمدُ لله الذي فتح على أمير المؤمنين وحقّق ظنه وأنجح سعيه ، وحاز له هذا الفتح وذُخره وشرفه ، وجعله خالصا لتمامه ، وكمله بأكمل الصّنع وأحسن الكفاية ، ولم يريوما (۱) فيه يقذى عينه ، ولا خلا من سرور يراه ، وبشارة تتجدّد له عنه ، فما يدرى أميرُ المؤمنين ما مُتّع فيه من الأمل ، أو ما خُتم له من الظفر ، فالحمد لله أولا ، والحمد لله على عطاياه التي لا تُحصى ، ونعمه التي لا تنسى (۲) .

#### المذهب الثاني

فيما يكتب عن الخلفاءِ من الكتب أن يفتتح الكتاب بلفظ: من فلان إلى فلان .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولم ير بوُسا فيه ما يقذى عينه .

<sup>(</sup>٢) زاد في صبح الأعشى بعده : « إن شاء الله تعالى » .

والأَصل فى ذلك أَن معظم كتب النبى صلى الله عليه وسلم الصادرة عنه كانت على هذا النمط .

كما كتب (١) عنه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم : من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى .

أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم الشيئ تسلم الشيئين يُو تك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و﴿ يَا أَهْلَ الكِتابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلاَ الله وَلاَ يُشرك بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا مَنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَولُوا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴾ (٢).

و كان أبو بكر رضى الله عنه فى خلافته يُكتَب عنه : من أبى بكر خليفة رسول الله ، ثم الباقى من نِسْبَةِ ما يُكتب عن النبى صلى الله عليه وسلم .

ثم كُتب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أول

صبح الأعشى - ٦ ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٢٤

خلافته : من عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أن لُقب بأمير المؤمنين فكتب ( ٢٥٩ ا ) من عمر أمير المؤمنين ، فلزمها من بعده من الخلفاء إلى أن كانت خلافة المأمون ، فزاد بعد التحميد : وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله ، فتبعه من بعده مِن الخلفاء على ذلك ، ثم يؤتى بالبعدية ويدعى للخليفة مثل : أطال الله بقاءك ، ونحوه ، ثم يؤتى على المقصود ، وكان صلى الله عليه وسلم يكتب في كتبه إلى أصحابه بعد مِنْ محمد رسول الله : سلامٌ عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .

وهذه نسخة كتاب كُتب به عنأبي بكر الصديق (۱) رضى الله عنه الى أهل الردة حين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى :

من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بَلَغَهُ كتابى هذا من عامَّة وخاصة ، أقام على الإسلام أو رجع عنه :

سلام على من اتبع الهدى ، ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعَمَى ، فإنى أحمد إليكم الله الذي لا

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حـ ٦ ص ٣٨٤

إِلَّهَ إِلا هُو ، وأَشهد أَن لا إِلَّهَ إِلا الله وحده لا شريك له وأَن محمدا عبده ورسوله ، وأُقر بما جاء به [ وأُكفِّرُ مَنْ أَبى وأُجاهده] (١)

أما بعد ، فإن الله أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، ولينذر من كان حيًّا ويَحِقَّ القول على الكافرين ، (٢) يهدى الله للحق من أجاب إليه ، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدنه من أدبر عنه ، حتى صار إلى الإسلام طوعا وكرها ، وسلم بإدنه من أدبر عنه ، حتى صار إلى الإسلام طوعا وكرها ، ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد نَفَّذَ لأَمر الله ، ونصح لأَمته ، وقضى الذى عليه ، وكان الله قد بين له ذلك ونصح لأَمته ، وقال في الكتاب الذى أنزله فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَاللهُ مَيِّتُونَ ﴾ (٣) وقال ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ وَمَا مُحَمَّدُ أَوْلُهُ مَيِّتُونَ ﴾ (٣) وقال ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَنَا لِمَسْرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَلَيْلُ مَتُ مَنَّ مَنْ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ ( ٢٥٩ ب ) قَبْلِه الرُسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَلْهُ الله وَالْكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَعْقَلِبْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>١) الزيادة في صبح الأعشى نقلا عن «العبر» أما أصله فلا توجد فيه .

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٧٠

<sup>· (</sup>٣) سورة الزمر الآية ٣٠·

<sup>(</sup> ع ) سورة الأنبياء الآية ٣٤

عَقبِيهُ فَلَنْ يَضُرُّ اللهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشّاكِرِينَ ﴾ (١) فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله بالمرصاد . حى قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم ، حافظ لأمره ، منتقم من عدوه بيحزبه . وإنى أوصيحم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله . وما جاء به نبيكم . وأن تهتدوا بهديه . وأن تعتصموا بدين الله . فإنه من لم يهده الله ضل . ومن لم يعافه مبتلى . وكل من لم ينصره مخذول . فمن هداه الله كان مهديّا . ومن أضله كان ضالا : فمن هداه الله فكهو المُهْتَد ومَن يُضُلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِداً ﴾ (٢) ولم يُقبل منه في الدنيا عمل حتى يُقِرَّ به . ولم يقبل له في الآخرة صرف ولا عدل .

وقد بَلَغَنى رجوعُ من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به ، اغترارا بالله وجهالة بأمره ، وإجابة للشيطان ، وقال الله جل ثناؤه : ﴿ وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ السُّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ السُّجُدُوا لَادَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية \$١٤

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ١٧

عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونِهُ وذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياء منْ دُونِي وهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئسَ للظَّالمينَ بَدَلاً ﴾ (١). وقال: ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السُّعِير ﴾ ، وإنى أَنفذتُ إِليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، وأمرته ألاّ يُعاجلَ أحدا ولا يقتله (٣) حتى يدعوه إلى ما عند الله (٤) . فمن استجاب له وأقر وكفُّ وعمل صالحا قُبِلَ منه وأعانه عليه ، ومن أبي أمرتُه أَن يقاتلُهُ على ذلك ، ولا يُبْقِيَ على أحد منهم قَدَرَ عليه ، وأن يُحَرِّقَهم بالنيران ، ويقتلهم كل قِتْلة ، ويَسْبي النساء والذَّراري ، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ، فمن آمن فهو خير له ، ومن تركه فلن يُعْجزَ الله ، وقد أمرتُ رسولي أَن يقرأً كتابي في كل مجمع لكم ، والداعيةُ الأذانُ ، ( ٢٦٠ ) فإِن أَذَّن المسلمون فأَذَّنوا كُفُّوا عنهم ، وإِن لم يُوَّ ذِّنوا سَلُوهم (٥) عَمَّا عليهم ، فإِن أَبوا عاجلوهم ، وإِن أَقرُّوا قَبِلَ منهم وحملهم على ما ينبغى لهم .

<sup>(</sup>١) سهرة الكهف الآية ٥٠

<sup>(</sup>٢) سؤرة فاطر الآية ٦

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وألا يقاتل أحدا ولايقتله .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى : حتى يدعوه إلى داعية الله .

<sup>(</sup>٥) زاد محققوصبح الأعشى نقلا عن الطبرى: وإن لم يؤذنوا [ عاجلوهم وإن أذنوا ] سلوهم.

## وهذه نسخة كتاب (١)

كتب به عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص وقد بلغه فاشية مال فشت له وهو يومئذ أمير مصر وهى:

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص ، سلام عليك .

أما بعد فإنه قد بلغنى أنه فشت لك فاشية من خيل وإبل وبقر وعبيد ، وعهدى بك قبل ذلك ولا مال لك ، فاكتُب ْ إِلَى من أين أصلُ هذا المال .

# وهذه نسخة كتاب من ذلك (٢)

كتب به عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف وقد بلغه أنه تعرض لأنس بن مالك رضى الله عنه وهى :

من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف : أما بعد فإنك عَبْد قد علت بك الأمور فطغيت ، وعلوت فيها حتى جُزت حدّ قدرك ، وعَدَوْت طَوْرك ، وآيمُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ح ٦ ص ٣٨٦

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى حـ ٦ ص ٣٨٩

لأَغْمِزَنَّكَ كَبِعض غَمَزَاتِ الليوثِ الثعالِبَ ، ولأَركُضَنَّكَ ركضة تدخل منها في وَجْعَاء أُمِّك ، اذكر مكاسب آبائك في الطائف ، إذ كانوا ينقلون الحجارة على أعناقهم ، ويحفرون الآبار والمَنَاهر بأيديهم ، قد نسيت ما كنت عليه أنت وآباؤك من الدَّناءة والَّلؤم والضَّراعـة ، وقد بلغ أميرَ المؤمنين من استطالتك على (١) أنس بن مالك ، جُرْأَةً منك على أمير المؤمنين، وغِرَّة بمعرفة غِيَرِه ونَقِمَاته وسَطواته على من خالف سبيله وعمد إلى غير محجَّته ، ونزل عند سخطه (۲) وأظنك أردت أن تَرُوزَه بها فتعلم ما عنده ( ٢٦٠ ب ) من التغيير والتنكير فيها ، فإن سُوِّغْتَها نَصَبَتْ (٣) قُدُما ، وإِن غُصِّصْتَها (٤) ولَّيت دُبرا ، أَيها العبد الأَخفش العينين ، الأَصكُ الرِّجلين ، الممسوح الجاعِرتين ، ولن يخفي على أُمير المسلمين (٥) نبوُّك ، و﴿ لَكُلُّ نَبُّمٍ مُسْتَقُرُّ وسوفَ تعلمون ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : من استطالة منك .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : عبد سخطته .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعنى : مضيت قدما .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى \ غصصت بها .

<sup>(</sup>ه) كَذَا هَى فِي الْأَصَلُ وَفِي صَبِّحَ الْأَعْشَى : : عَنْ أَسْهِ الْمُؤْسَنِينَ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية ٢٧

وهذه نسخة كتاب على هذه الطريقة (١)

كتب به أبو إسحاق الصابى عن الطائع إلى صمصام الدولة بن عضد الدولة بن بويه ، عند قبضه على كردويه الكردى ، شاكرا همته فى ذلك ، فى ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، وهى :

من عبد الله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى صمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار ابن عضد الدولة وتاج الملة مولى أمير المؤمنين .

سلام عليك ، فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا إِلَه إلا هو ، ويسأَله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

أما بعد \_ أطال الله بقاءك \_ فإن أمير المؤمنين وإن كان قد بوأك المنزلة العليا ، وأنالك من أثرته الغاية القصوى ، وجعل لك ما كان لأبيك عضد الدولة وتاج الملة رحمة الله عليه من القدر والمحل ، والموضع الأرفع الأجَل ، فإنه يوجب لك عند ذلك (٢) أثرا يكون لك في الخدمة ،

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ٦ ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فإنه يوجب لك عند بذلك . . . .

ومقاما. حميدا (١) تَقُومه في حماية البَيْضة ، إنعاما بتظاهُره ، وإكراما بتتابعه وتواتره (٢) ، والله يؤيدك من توفيقه وتسديده ، ويمدك بمعونته وتأييده ، ويخير لأمير المؤمنين فيما رأيه مستمر عليه من مزيدك وتمكينك ، والإبقاء بك وتعظيمك ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه يُنيب .

وقد عرفْت \_ أدام الله عزك \_ ما كان من أمر كردويه كافر نعمه أمير المؤمنين ونعمتك ، وجاحد صنعه وصنيعك ، في الوثبة التي وثبها ، والكبيرة التي ارتكبها ، وتقديره (٣) ( ٢٦١ ) أن ينتهز الفرصة التي لم يمكنه الله منها ، بل كان [ من ] وراء [ ذلك] دفعه ورده عنها ، ومعاجلتك إياه الحرب التي أصلاه الله نارها ، وأتبعه عارها وشنارها ، وتي انهزم والأوغاد الذين شركوه في إثارة الفتنة على أقبح أحوال الذلة والقِلّة ، بعد القتل الذريع ، والإثخان الوجيع .

فالحمد لله على هذه النعمة التي جلَّ موقعها ، وبان على الخاصة والعامة أثرها ، ولزم أمير المؤمنين خصوصا

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ومقام ّ حمده تقومه . . . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : إنعاما يظاهره ، وإكراما يتابعه ويواتره .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وتقريره .

والمسلمين عموما نشرُها ، والحديث بها ، وهو المسئول عن إقامتها وإدامتها برحمته .

وقد رأى أمير المؤمنين أن يجازيك عن هذا الفتح العظيم ، والمقام المجيد الكريم ، بخلع تامة ، ودابتين ومركبين ذهبا من مراكبه ، وسيف وطوق وسوار مرصع ، فتلق ذلك بالشكر عليه والاعتداد بنعمته فيه ، والبس خيلع أمير المؤمنين و تكرمته ، وسر من بابه على حملاته ، وأظهر ما حباك به لأهل حضرته ، ليُعزّ الله بذلك وليه ووليك ، ويذل عدوه وعدوك [ إن شاء الله تعالى ] والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

### وعلى نحو من هذه الطريقة (١)

كُتب عن الإمام المستكفى بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله ثانى خلفاء بنى العباس بالديار المصرية إلى الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر يوسف صاحب اليمن من ملوك بنى رسول فى الدولة الناصرية محمد ابن قلاوون فى سنة سبع وسبعمائة حين منع صاحب اليمن

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ٦ ص ٢١؛

الهدية التي جرت العادة بحملها من ملوك اليمن إلى ملوك الديار المصرية ، يهدده فيه ، ويطلبه بالقيام معه في المساعدة له على التتار بمال يبعث به إليه ، مصدرا بآية من القرآن متبعا للتصدير بخطبة ، وهي : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ (٢٦١ ب) وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١).

من عبد الله ووليه أبي الربيع سليمان .

أما بعد حَمْدِ الله مانح القلوب السليمة هداها ، ومرشد العقول إلى أمر مَعادها ومَبْداها ، وموفِّق من اختاره إلى محجة صواب لا يضل سالكها ، ولا تُظُلِمُ عند اختلاف الأُمور العظام مسالكها ، وملهم من اصطفاه لابتغاء (٢) آثار السنن النبوية ، والعمل بموجبات القواعد الشرعية ، والانتظام في سلك من طوّقته الخلافة عقودَها ، وأفاضت على سُدّته الجليلة بُرُودَها ، وملّكته أقاصِي البلاد ، وأناطته (٣) على سُدّته السديدة أمور العباد ، وسارت تحت خوافق (٤) أعلامه أعلام الملوك والأكاسرة ، وشيّدت بأحكامه مناجح الدنيا أعلامه أعلام الملوك والأكاسرة ، وشيّدت بأحكامه مناجح الدنيا

<sup>(</sup>١) .سورة النساء الآية ٩٥

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وملهم من اصطفاه لاقتفاء . . . .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وأناطت بأحكامه . . . .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : خواص .

ومصالح الآخرة ، وتبختر كل منبر من ذكره فى ثوب من السيادة مُعْلَم ، وتهللت من ألقابه الشريفة أسارير كل دينار ودرهم .

يحمده أمير المؤمنين على أن جعل أمور الخلافة ببني العباس منوطة ، وجعلها كلمة باقية في عَقِبه إلى يوم القيامة مُحوطة ، ويصلي على ابن عمه محمد الذي أُخمد الله بمبعثه ما ثار من الفتن ، وأطفأ برسالته ما اضطرم من نار الإحن ،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا حمى الخلافة وذادوا عن مواردها ، وعمدوا إلى تشييد (١) المعالم الدينية فأقاموها على قواعدها ، صلاةً دائمة الغُدُوِّ والرواح ، متصلا أُوَّلُها بطرة الليل وآخرها بجبين الصباح ، هذا وإِن الدين الذي فرض الله على الكافة الانضمام إلى شَعبه ، وأطَّلع فيه شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب في غربه ، جعل الله حكمه بأمرنا منوطا ، وفي سِلْك أحكامنا مخروطا ، وقلدنا من أمر الخلافة المعظمة سيفًا طال نجاده ، وكثر أعوانه وأنجاده ، وفوض إلينا أمر الممالك الإسلامية فإِلى حرمنا تُجْبَى ثمراتُها ، ويرجع (٢) إِلى ديواننا العزيز

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وعمدوا إلى تمهيد المعالم . . . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ويرفع إلى ديواننا العزيز . . . . .

( ٢٦٢ ا ) نفيُها وإِثباتها ، يخلف الأَسد في غابِه إِن مضى شبله ، ويُلْفَىَ في الخُبْرِ والخَبَرِ ملله .

ولما أَفاض اللهُ تعالى علينا حُلَّةُ الخلافة ، وجعل محلنا الشريف محل الرحمة والرافة ، وأقعدنا على سُدّة خلافة طالما أشرقت بالخلائف من آبائنا ، وابتهجت بالسادة الغطاريف من أسلافنا ، وألبسنا خلعة من سواد السؤدد مصبوغة ، ومن سواد العيون وسويداء القلوب مصوغة ، أمضينا على سدتنا الشريفة أمر الخاص والعام ، وقلدنا كل إقليم من أعمالنا من يصلح لسياسته على الدوام ، واستكفينا بالكُفاة من عمالنا على أعمالنا ، واتبخذنا مصر دار مُقامنا ، وبها سُدَّة مقامنا ، لماكانت في هذا العصر قبة الإسلام وفيئة الإمام ، وثانية دار السلام ، تعين علينا أن نتصفح جرائد أعمالنا ، ونتأمل نظام عمالنا ، مكانا مكانا ، وزمانا زمانا ، فتصفحناها فوجدنا قطر اليمن خاليا من ولايتنا في هذا الزمن ، عرّفنا هذا الأمر من اتخذناه للممالك الإسلامية عينا وقلبا ، وصدرا ولُباًّ ، وفوضنا إليه أمر الممالك الإسلامية فقام فيها مقاما أقعد الأضداد ، وأحسن في ترتيب ممالكها نهاية الإصدار وغاية الإيراد ، وهو السلطان الأجَلّ ، السيد

الملك الناصر المبجل ، لازالت أسباب المصالح على يديه جارية ، وسحابة الإحسان من أُفق راحته سارية ، فلم يُعدُ جوابا لما ذكرناه ، ولا عذرا عما أبديناه ، إلا بتجهيز شرذمة من جحافله المشهورة ، وتعيين أناس من فوارسه المذكورة ، يقتحمون الأهوال ، ولا يعبأون بتغييرات الأَّحوال ، يرون الموت مغنما إن صادفوه ، وشَبا المُرهف مكتسبا إن صافحوه ، لا يشربون سوى الدماء مدامة (١) ، ولا يلبسون غير السرابيل (٢) عِمامة ، ولا يعرفون طربا إلا ما أصدره صليل الحسام من ( ٢٦٢ ب) غِنا ، ولا ينزلون قفرا إلا ونبت ساعـة نزولهم من قَنا . ولما وثقنا منه بإنفاذهم راجعنا رأينا الشريف ، فاقتضى أن يكاتب من بسط يده في ممالكها، واحتاط على جميع مسالكها، واتخذ أهلها خَوَلا ، وأبدى في خلال ديارها من عدم سياسة خللا ، برز مرسومنا الشريف النبوى أن يكاتب من قعد على تخت مملكـــتها ، وتصرف في جميع أمور دولتها ، فطولع بـأنه ولد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الذي له شبهة تمسك بأذيال المواقف المستعصميّة ، وهو مستصحب الحال على زعمه ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : لا يشربون سوى المدام مدامة (و المدام : المطر الدائم ) .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : و لا يلبسون غير الترانك عمامة .

أو ما علم الفرق بين الأحياء والأموات؟ أو ما تحقق الحال التي بين النفى والإثبات؟ ، أصدرناها إلى الرحاب التعزية ، والمعالم اليمنية ، تشعر من تولى عنها فاستبد ، وتولى كبره فلم يعرج على أحد ، أن أمر اليمن ما برحت نوابنا تحكم فيه بالولاية الصحيحة (۱) ، والتفويضات التي هي غير جريحة ، وما زالت تحمل إلى بيت المال المعمور ما تمشي به الجمال رويدا (۲) ، وتقذفه بطون الجواري إلى ظهور اليعملات وليدا ، ويطالعنا بأمر مصالحه ومفاسده ، وبحال دياره ومعاهده ، ولك أسوة بوالدك فلان ، هلا اقتفيت ما سنه من آثاره ، ونقلت ما دونته أيدي الزمن من أخباره .

وإتصل بمواقفنا الشريفة أُمور صدرت منك .

منها \_ وهي العظمي التي ترتب عليها ما ترتب \_قطع الميرة عن البيت الحرام ، وقد علمت أنه واد غير ذي زرع ، ولا يحل لأَحد أن يتطرق إليه بمنع .

ومنها انصبابك إلى تفريغ مال بيت المال في شِرَى (٣)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : تحكم فيه بالآية الصحيحة .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : تمشى به الحمال مشيا وثيدا .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : في شراء لهو الحديث . . .

لهو الحديث ، ونقض العهود القديمة بما تبديه من حديث . ومنها تعطيل أجياد المنابر من عقود اسمنا ، وخلوّ تلك الأماكن من أُمور عقدنا وحلنا ، ولو أُوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرك لطال ، ولاتسعت فيه دائرة المقال ، ( ٢٦٣ ١ ) رسمْنا بها والسيف يود لو سبق القلمَ حَدُّه ، والعَلَمُ المنصور يود لو فات العلم واهتز بتلك الروابي قُدُّه ، والكتائب المنصورة تختار لو بُدَرَتْ عنوانَ الكتاب ، وأهل العزم والحزم يودون إليك إعمال الرِّكاب ، والجوارى المنشآت قد تكونت من ليل ونهار ، وبرزت كَصُور الأَفيلة لكنها على وجه الماءِ كالأَطيار ، وما عمدنا إلى مكاتبتك إلا للإِندَار ، ولا احتجنا إلى مخاطبتك إلا للإعذار ، فأُقلع عما أنت بصدده من الخيلاء والإعجاب ، وانتظم في سلك من استخلفناه فأُخذ بيمينه ما أُعطى من كتاب ، وصُنْ بالطاعة من زعمت أنهم مقيمون تحت لواء عَلَمك ، ومنتظمون في سلك أوامر كُلمِك ، وداخلون تحت طاعة قلمك ، فلسنا نشنّ الغارات على من نطق بالشهادتين لسانُه وقلبُه، وامتثل أُوامرَ الله المطاعة عقلُه ولبُّه ، ودان بما يجب من الديانة ، وتقلُّد عقود الصلاح والْتَحَف مطارفَ الأَمانة ، ولسنا ممن

يأمر بتجريد سيف إلا على من علمنا أنه خرج عن طاعتنا ، ورفض كتاب الله ونزع عن مبايعتنا ، فأصدرنا مرسومنا هــذا إليه يقص عليه من أنباء حلمنا ما أطال مدة دولته ، وشيّد قواعد صولته ، ونستدعي منه رسولا إلى مواقفنا الشريفة ، ورحاب ممالكنا المُنيفة ، لينوب عنه في قبول الولاية مَنابَ نفسه ، وليجن بعد ذلك ثمار شفقاتنا إِنْغُرَسَ شَجْرَ طَاعِتُهَا \_ وَمِنْ سَعَادَةُ المَرْءِ أَنْ يَجِي ثَمَارُ غُرْسُهُ \_ بعد أَن يُصحبه من ذخائر الأَموال ما كَثُرَ قيمةً وخَفَّ حَمْلا ، وتعالى رتبةً وحسن مِثْلاً ، واشْرُط على نفسك في كل سنة قطيعة ترفعها إلى بيت المال ، وإياك ثم إياك أن تكون عن هذا الأمر ممن مال ، ورتِّب جيشا مقيما تحت علم السلطان الأَّجل الملك الناصر للقاء العدو المخذول التتار ، أَلحق الله أُولَهم بالهلاك وآخرهم بالبوار ، وقد علمتَ ( ٢٦٣ ب ) تفاصيلَ أحوالهم المشهورة ، وتواريخ سيرهم المذكورة ، فاحرص على أن يَخُصَّك من هذا المشرب السائغ أَوْفَرُ نصيب ، وأن تكون ممن جهَّز جيشا في سبيل الله فرمى بسهم فله أجر مصيباً كان أو غير مصيب، ليعود رسولُك من دارالخلافة بتقاليدها وتشاريفها حاملا أعلامنا (١)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : حاملا أهلة أعلامنا .

المنصورة ، شاكرا بِرَّ مواقفنا المبرورة ، وإن آلَ حالك إلى (١) أن استَمرَّيْتَ على غيِّك ، واسْتَمْرَيْتَ مرعى بَغْيك ، فقد منعناك التصرف في البلاد ، والنظر في أحكام العباد ، حتى تطأ خيلنا العتاق مُشْمَخِرَّاتِ حُصونك ، وتُعجِّل حينئذ ساعة مَنُونِك ، وما أعلمناك غير ما عَلِمه قلْبُك ، ولا فهمناك غير ما علمه قلْبُك ، ولا فهمناك غير ما حَدَسَه لُبُّك ، ولا تكن كالصغير يزيده كثرة التحريك نوما ، ولا ممن غرَّه الإمهال يوما فيوما . كثرة التحريك نوما مقتضاه ، موفقا إن شاء الله تعالى .

#### وعلى نحو من هذه الطريقة في الابتداء

كان يكتب عن الإمام المستعين بالله أبي الفضل العباس ابن المتوكل على الله حين استقل بالخلافة والسلطنة ، مع زيادة في ألقاب الخليفة ، وإثبات ألقاب المكتوب إليه التي يُكتب إليه بها في المكاتبات السلطانية . فكان يكتب عنه لمن رتبته المقرُّ الكريم : من عبد الله ووليّه الإمام المستعين بالله أبي الفضل أمير المؤمنين ، وإمام المسلمين ، وخليفة رب العالمين ، المفترض طاعته على سائر الخلائق أجمعين ، أعزَّ الله ببقائه الدين ، وأمتع به الإسلام

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وإن أبي حالك إلا أن .

والمسلمين ، إلى المَقَرِّ الكريم ، أو : إلى الجناب الكريم ، أو الجناب العالى ، أو المجلس السامى أو المجلس العالى ، أو المجلس السامى أو مجلس الأمير ، بالألقاب التي يُكتب بها عن السلطان من ديوان الإنشاء الآن ، و كذلك في سائر الرنب .

#### ( ۱۲۲٤ ) المذهب الثالث

مما يكتب عن الخلفاء أن يفتح الكتاب بخطبة ، ثم يؤتى ببَعْديَّة

و (١) ، منها إلى مقصد الكتاب .

وعلى ذلك كُتِب عن الإِمام الحاكم بأُمر الله

أبي العباس أحمد بن المستكفى بالله أبي الربيع سليمان إلى السلطان الملك الناصر أحمد بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مُسْتَدْعًى من الكرك إلى الديار المصرية لتقليده السلطنة ، بعد خلع أخيه الأشرف كُجُك بن الناصر محمد بن قلاوون ، وإمساك الأمير قُوصُون ومن معه من الأمراء ، من إنشاء المَقرِّ الشهابي بن فضل الله تغمده الله برحمته .

<sup>(</sup>١) هنا فراغ صغير لعله أيضًا : و [يخلص] منها . "

وهذه نسخته (١) مصدرة بآية من القرآن

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (٢)

فالحمدُ لله الذي أسبغ نِعمه الظاهرة والباطنة ، وألف قلوب أوليائه المُتَّفقة والمُتباينة ، وأخذ بنواصي أعدائه الكاذبة الماثِنة (٣) ، وأعلى جَدَّ هذه الدولة القاهرة ، وأطلع في أسنَّة العوالى نُجومَها الزاهرة ، وحرَّك لها العزائم فملكت والأُمورُ - بحمد الله - ساكنة ، والبلاد واطنة لله آمنة (١) والرعايا في مَظانِّها (١) قاطنة ، والسيوف في أغمادها مثل النيران في قلوب حُسَّادهاكامنة ، وأقام أهل الطاعة بالفرض ، واستوفى منهم القرض (٣) ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَتَنا ( ٢٦٤ ب ) الأَرْضَ ﴾ (٧) وأعز أنصار المقام وعْدَهُ وَأُورَتَنا ( ٢٦٤ ب ) الأَرْضَ ﴾ (٧) وأعز أنصار المقام

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ح ٦ ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٢٠

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى . أعدائه المراجعة والبائنة .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى : والبلاد ـــ والمينَّة لله ـــ آمنة . وهو أحسن

<sup>(</sup>٥) في صبح الأعشى : في مكانها .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : واستوفي بهم القرض .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر ألآية ٧٤

العالى وأعز نصره ، وأعد لعدوه حصره ، وأتى بدولته الغراء تسمو شموسُها، وتثمر غُروسُها [ وتظهر في حلل الصباح المشرق عروسها] (١) وتجيء منه بخير راع للرعية يسوسها، وبشره بالملك والدوام ، [ وسره بما اجتمع له من طاعة الأنام . وأقدمه على كرسى مُلْكه تُظلُّه الغمام ] (٢) وأراه يوم أعدائه وكان لا يظن أن يرى في المنام ، ولا يزال مؤيد الهمم ، مؤكد الذِّمَم ، مجدد البيعة على رقاب الأمم ، ولا برحت أيامه المقبلة مقبلة بالنعم ، خضر الأكناف على رغم من كاد وغيظ من رَغِم، ولا فتئت عهود سلفه الشريفة تُنشأً له كما كانت، ورعاياه تَدين له بما دانت ، وجنوده تفدیه من النفوس بأعز ما ذخرت وما صانت، وسعادة سلطانه تكشف الغُمم، وتنشر الرِّمم (٣)، وتعيد إلى أُنوف أَهل الأَنَفة الشَّمم ، وتحفظ على ما بقى (٤) لأُوليائه من بياض الوجوه وسواد اللَّمَم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى وتنشر الذمم .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وتحفظ مابقى

وصَدَّقت الخواطرَ العيون ، وأنجز الله وعده ، وأتم سعده ، وجمع على مقامه الكريم قلوب أُوليائه ، وفُرَّقَ فِرَقَ عدوه بإجابة ندائه (١) ، ووطَّه لرقيه المنابر ، ورجَّل لتلقيه (٢) العساكر ، وهيّاً لمقاتل أعدائه في أيدى أوليائه السيوف البواتر ، وأخفق (٣) قوصون وأمسك، ونُهب ماله واستهلك، وهدمت أَبنيته ، ونُجرِّبت دياره ، وقلعت آثاره ، وأُخليت خزائنه ، [ وأُخرجت من بطون الأرض دفائنه ، وما منعت عنه تلك الربائب ] (٤) التي ظنها قساور ، ولا ناضلت تلك القسي التي طبعها أساور ، ولا أغنى عنه ذلك المال الذي ذهب ، ولا ذلك الجوهر الذي كان عَرَضاً لمن نهب ، وأعيد إلى المهد ذلك الطفل الذي أكل الدنيا باسمه ، وقهر أبناءها بحكمه ، وموه به على الناس ، وأخلى له الغاب وما خرج من الكِناس ، وغالب به الغَلب حتى وطيء الرقاب ، وداس الأعقاب ، وخادع ودَلَّهُ الشيطان بغروره ، ودلس عليه عاقبة أموره ، فاعْتَدّ بعتاده ، واغتر بعناده (٥) واغتر بأن الأرض

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأباته بدائه .

 <sup>(</sup>٢) أي صبح الأعشى : ورجال لترقيه العساكر

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى وأخذ توصون ....

<sup>(</sup>٤) الزيادة من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : واعتز بقياده .

له وما علم أن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده ، فأمسك ومعه رؤوس من أشياعه ، وحَصِرت بالخوف ( ١٢٦٥ ) نفوس أتباعه ، ومنهم الطنبغا ، وقد أحاط به العلم الشريف بكيفية وصوله وحقيقة الخبر ، وما قاساه في طريقه من العِبرَ ، وداس عليه حتى وصل من وخز الإِبر ، و كذلك من جاء معه ، وخلَّف وراءه الحق وتبعه ، بعد الهزعة التي ألجأهم إليها خوف العساكر المنصورة التي قعدت لهم على الطريق ، وأخذت عليهم عدارج أنفاسهم في فم المضيق ، وعُبئت لهم صفوف الرجال ، وأعدت لهم حتوف الآجال ، وحيرتهم في سعة الفجاج ، وأرثهم بوارق الموت في سحب العَجاج ، ثم لم يصلوا إلا وهم أَشْلاء ممزقة ، وأعضاء مفرقة ، قد فني تحتهم الظهر ، وفني (١) بيومهم الدهر ، وساقتهم سعادة سلطان المقام العالى إلى شقاوتهم وهم رقود ، وعُبئت لهم الخيل والخلع إلا أنها ملابس الذل وهي القيود ، فأُخذوا جميعا هم ومن كانوا على موالاته، وفارقوا الجماعة لمواتاته، وحُملوا إلى المجلس (٢) النائي المكان، وأودعوا أحياء في ملحدة إلا أنهم

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وقنى بيومهم الدهر .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وحملو إلى الحبس النائي . . .

كالأموات ، وقد فاتوا (١) المقصد إلا أنهم ما أمنوا الفوات ، ووكِّل بحفظهم إلى أن يُشَرَّف سرير الملك بقعود مقامه وعقود أيامه الحوالى ، وسعود زمانه التي أزهرت بطلوعها الليالى (٢).

وهذا النصر إنما تهيأت \_ ولله الحمد \_ أسبابه ، وهذا الفتح إنما فتحت بمشيئة الله أبوابه، بمِنّة الله تعالى ونية المقام العالى لا بمنة أحد ، ولا بشدة بأس من أقر (٣) ، ولا يأس من جحد (٤) ، وما قضى الله تعالى به من سعادة هذه الأيام . ومضى به القدر السابق وعلى الله التمام ، وبمظافرة الجناب الكريم السيفى ، قطلوبغا الفخرى الساقى الناصرى ، أدام الله نصرته بهذه العصابة المؤيدة ، وبمضاء عزائمه التى ما ونت ، وقضاء قواضبه التى ما انثنت ، وبمؤازرة من التف عليه من وقضاء قواضبه التى ما انثنت ، وبمؤازرة من التف عليه من ونزولهم على التيه لا يضر بهم من خذلهم (٥) ، ولا يهينهم من بذلهم ، ولا يبالون ( ٢٦٥ ب) بعسا كر دمشق المقيمة من بذلهم ، ولا يبالون ( ٢٦٥ ب) بعسا كر دمشق المقيمة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وقد نالوا المقصد . . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وسعود زمانه الذي لا يحمّ بالنجوم إلا خدم الليالى .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى: و لا بمنة بأس من أقدر .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : و لا يأس من حجر .

<sup>(</sup>ه) في الأعشى : على النية لايضرهم

على حلب ومن مال إليهم ، وتمالأً معهم عليهم ، ومن انضاف إليهم من جنود البلاد ، وجيوش العناد ، ولا لواهم ما كان يَبْعَثُ إِليهم ذلك الخائنُ من وعيده ، ولا ولاهم ما كاد يخطف أبصارهم من تهديده ، ولا بَالُوْا بما تألب(١) به عليهم جند الشام من كل أوب ، وصب عليهم سيوله من كل صوب ، وخادعهم بالرسائــل التي ما تزيدهم عليه إلا إباء ، ولا تشككهم أن السيف أصدق منه إنباء . حتى ولَّى لا تنفعه الخدع ، ولا تنصره البدع ، فما أسعدته تلك الجموع التي جمعها ، ولا أُجابته تلك الخيول (٢) التي، سار عليها إلى مكمن أجله ، ولا وَقَدُّهُ تلك السيوف التي لم يظهر له من بوارقها إلاحمرة خجله ، حتى أُخذ مع طاغيته بل طاغوته عصر ذلك الأَّخذَ الوبيل، وقُذف به إلى مهوى هلكه سَيْلُ ذلك السبيل ، وقام من بالديار المصرية قيام رجل واحد، وتظافروا على إِزالة ذلك الكافر النعمة الجاحد، ولم يبق من الأمراء إلا من بذل الجهد ، وجمع قلوب الرعية والجند، وفعل في الخدمة الشريفة مالم يكن منه بد، حتى حُمِد الأمر ، وخَمد الجمر ، وتواترت الكتب بما عمت به

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولا بالوا بما ألب عليهم من جند . . . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : الجنود

البشرى ، من إقامة البيعة باسمه الكريم ، وأنه لم يبق إلا من أعطى اليمين وأعطى الثمين (١) ، وأتم الحَلِفَ إتماما لا يغدر معه عمين (٢) ، وأقيمت له السّكّة والخطبة ورفع على المنابر اسمه وتهلل به وجه النقود ، وظهر على أسارير الوجود ، وضُربت البشائر ، وَنَهبت المسرَّاتُ السرائر ، وتشوقت أُولِياءٌ هذه الدولة القاهرة \_ أُدام الله سلطانها \_ إلى حضور ملكها ، وسُفُور الصباح لإذهاب ما أبقته عقائب (٣) نلك الليلة من حَلكها ، والمقام العالى ما يزداد علما ، ولا يُزاد عزما ، وهو أُدرى عافى التأخير ، وبما في بعده من الضرر ( ٢٦٦ ١ ) الكثير ، ومثله لا يُعلُّم ، ومنه يُتعلُّم ، فهو أعلم عا يجب من مسابقة قدومه للبشير ، وما يتعين من معاجلته لامتطاء جواديه ظهر الحصان (١) وبطن السرير ، فالله الله . في تعجيل حفظ هذا السوام المشرَّد ، وضم هذا الشمل المشتت ونظم هذا العقد المبدد ، وجمع كلمة الإسلام التي طالما افترقت ، وانتجاع عارض هذه النعمة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى وأنه لم يبق منهم إلا من أعنْطتي اليمين وأعنْطي اليمين . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : لا يقدر معه ثمين .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : عقابيل تلك الليلة . . . .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : وما سيعن من معالجته لامتطاء جواديه ظهر الخمال . . . .

التى أبرقت ، وسرعة المسير فإن صبيحة اليوم المبارك الذى يُعرف من أوله قد أشرقت ، فما بقى ما به يعتذر (١) ، ولا سوى مقدمه السعيد ينتظر .

وقد كتبناها ويدنا ممدودة لمبايعته ، وقلوب الخلق [كلها] مستعدة لمتابعته ، وكرسى الملك قد أزلف إليه مقعده ، ومؤمِّل الظَّفَر قد أُنْجز له مَوْعِدُه ، والدهر مطاوعه والزمان مُسْعِده ، وطوائف أوليائه ليوم لقائه ترصده ، والزمان مُسْعِده ، وطوائف أوليائه ليوم لقائه ترصده ، والمنبر آوالعهد له قد كُتب] ولواء الملك عليه قد نُصب ، والمنبر باسمه عليه قد خُطب ، والدينار والدرهم هذا وهذا له قد ضُرب ، ولم يبق إلا أن يَقْترب ، وترى العيونُ منه ما ترتقب ، ويجلس على السرير ، ويُزْمِع المُبشِّر ويعزم على المسير ، وتتزين الأقاليم ، ويتبين لتسيير شهابه ما كان يقرأ له في التقاديم (٢) . لازال جيب ملكه على الأقطار مزرورا ، وذيل فخاره على السماء مجرورا ، وجَدُّ وَلِيَّه مُقبلا (٣) ومُلكا كبيرا ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : فما بقي ما به يقتدر .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : التقاويم .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وحبل رليه متصلا .

#### المذهب الرابع

مما يكتب به عن الخلفاء أن يفتتح الكتاب بالسلام ، بأن يُكتب : سلام الله تعالى ورحمته وبركاته يَخُصُّ : المَقَرَّ الكريم ، أو غير ذلك من المَقَرَّ الكريم ، أو : الجناب الكريم ، أو غير ذلك من الألقاب ( ٢٦٦ ب ) التي يكتب بها عن السلطان ، ويُوتي على تلك الألقاب إلى آخرها ، ثم يقال : ويُبدى لعلمه ، على حسب ما تقتضيه تلك المكاتبة في السلطانيات .

وعلى ذلك كانت كتب الإمام المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن الإمام المعتضد بالله أبي الفتح أبي بكر بن المستكفى بالله أبي الربيع سليمان وولده الإمام المستعين بالله في أول ولايته ، ولم يكن فيه من المكاتبات الجليلة ما يُدَوَّن فأذكره .

وأما الكتب الصادرة عن ولاة العهد بالخلافة

وضفد قال أبو جعفر النحاس في كتابه « صيناعة الكتاب » فضد أن ذكر أن صورة ما يكتب به عن الخليفة : من عبدالله أبي فلان ولان والإمام الفلاني إلى فلان ، أتبع ذلك

بأن قال : وليس أحد من الرؤساء يكاتب عنه بالتصدير إلاّ الإمام وولى العهد ، ولم يزد على ذلك .

والتصدير على ما فسره ابن حاجب النعمان في كتابه، « ذخيرة الكتاب »، هو: من عبد الله أبي فلانٍ فلانٍ إلى آخره على ما تقدم ، وقد قال النحّاس في الكلام على العنوان : إنه يُحذف من الكتاب عن ولى العهد لفظ أمير المؤمنين ، ويقال فيه : ولى العهد، ومقتضى ذلك أن المكاتبة عن ولى العهد كالمكاتبة عن الخليفة إلا أنه لا يقال فيه : ولى العهد الإمام ، ويقام لفظ ولى العهد فيه مُقام أمير المؤمنين .

فيكتب فيه : من عبدالله ابن فلان فلان الواثق بالله مشلا – ولي عهد المسلمين ، سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يُصلى على محمد عبده ورسوله ، أما بعد ، فإن كذا ، ويُؤتى على المقصد إلى آخرالكتاب ، على نحو ما تقدم في الكتابة عن الخليفة.

تنبيه: قد تقدم عن محمد بن عمر المدائني أنه كان يُكتب عن الخلفاء للإمراء في قرطاس نصف طومار وللعمال والكتاب في قرطاس من ثلث طومار ، وللتجار وأشباههم

فى قرطاس من ربع طومار ، وللحُسَّاب والمُسَّاح فى قرطاس من سدس طومار ، وتقدم بيان أن المراد بالطومار قطع البغدادى الكامل .

أما الذي استقر عليه الحال فيما يكتب به عن خلفاء بني العباس بالديار المصرية إلى ملوكها فقد ذكر صاحب « الدر الملتقط » ، عن المقر الشهابي بن فضل الله أنه كتب الكتاب الصادر عن الإمام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن المستكفى بالله أبي الربيع سليمان إلى الملك الناصر أحمد بن المناصر محمد بن قلاوون عند استدعائه للسلطنة من الكرك على ما تقدم ذكره في هذا الفصل ، كتب في قطع البغدادي الكامل ، فايجر الأمر على ذلك .

( ۱۲۲۷ ) الفصل الثان

من الباب السادس

فى الكتب الصادرة عن الملوك ومن فى معناهم إلى الخلفاء وولاة العهد بالخلافة .

> أما الكتب الصادرة إلى الخلفاء فللكاتب فيها (١) ستة أساليب

الأُسلوب الأَول وهو أقدمها اصطلاحا أن يفتتح الكتاب بلفظ: لفلان من فلان ، ثم يصدر بالسلام والتحميد وسؤال الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم ، ثم يقال : أما بعد ، فإن كذا ، ويختم بالسلام ونحوه ، على نحو ما تقدم في المكاتبات عن الخلفاء ، لا يختلف ذلك في شيء إلا في تقديم اسم المكتوب إليه على المكتوب عنه .

والأَصل فى ذلك أَن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يكتبون فى غالب كتبهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم: لمحمد رسول الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل : فيه .

كما كتب (١) إليه خالد بن الوليد رضى الله عنه بإسلام بنى الحارث بن كعب حين وجَّهه إليهم :

لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم [ رسول الله ] من خالد ابن الوليد .

السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد يارسول الله ، صدلًى الله عليك ، فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعب ، وأمرتنى إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا قبلت منهم وعلّمتهم مَعَالِم ( ٢٦٧ ب ) الإسلام ثلاثة أيام وكتاب الله وسنّة نبيّه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم ، وإنى قدمت إليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعثت فيهم رُكبانا : (٢) يا بنى الحارث أسلموا تسلموا أمرهم ، وأنا مقيم بين أطهرهم الله به ، وأنهاهم عما نهاهم أظهرهم ، آمرهم بما أمرهم الله به ، وأنهاهم عما نهاهم

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حبر ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : «كتابا » وبالهامش نقلا عن « مفتاح الأفكار » ص٦٦ : وبعثت فيهم ركبانا قالوا : يابني الحارث .

الله عنه ، وأعلمهم مَعَالم الإسلام ، وسُنَّة النبي ، حتى يَكتب إلىَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .

وعلى نحو من ذلك كتب إليه صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة والمُقوقس صاحب مصر أيضا في رواية ذكرها ابن عبد الحكم، وقد ذكرت كتابيهما في "صبح الأعشى في كتابة الإنشا" (١).

ثم لما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولُقّب أمير المؤمنين ، وزاد فى أول كتبه الصادرة عنه لفظ عبد الله ، قبل اسمه ، فكان يكتب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، على ما تقدم ذكره فى المكاتبات الصادرة عن المخلفاء ، اعتمدُوا مثل ذلك فى المكاتبة إليه أيضا .

كما كتب (٢) عمرو بن العاص لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه في جواب الكتاب الوارد من أمير المؤمنين عليه يذكر فيه بأنه بلغه فاشية مال فشت له .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء السادس ص ٢٦٤ ، ٢٧ من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى - ٢ ص ٤٧٧

لعبد الله عمر أمير المؤمنين . سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد ، فإنه أتانى كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه فاشية مال فشت لى ، وأنه يعرفنى قبل ذلك ولا مال لى ، وإنى أعلم أمير المؤمنين أنى ببلد السّعرُ فيه رخيص ، وأنى أعالج من الزراعة ما يعالجه الناس ، وفى رزق ( ٢٦٨ ١ ) أمير المؤمنين سعة ، والله لو رأيت خيانتك حلالا ما خُنتك .

في كلام آخر (١) . وجرى الناس بعد ذلك على هذا الأسلوب في الدولة الأموية وأول الدولة العباسية .

كما كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان (٢)

فى جواب كتابه إليه بتوبيخه له بسبب تعرُّضه لأنس بن مالك رضى الله عنه ، على ما تقدم ذكره :

لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين ، فإنى أحمد (٣) إليه الله الذي لا إله إلا هو.

<sup>(</sup>١) بعده في صبح الأعشى : فأقصر أيها الرجل فإن لنا أحسابا هي خير من العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها . ولعمرى إن عندك من لا يدم معيشة ولا تدّم له ، فإن كان ذلك فلم يفتح قفلك ولم يشركك في عملك .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى حـ ٦ ص ٤٧٨

<sup>(</sup>٣) جملة « فإنى أحمد . . . . . أما بعد أصلح الله » ساقطة من صبح الأعشى .

أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه ، وشلا حظه (۱) وحاطه ولا أُعدمناه ، فقد وصلني كتاب أُمير المؤمنين أَطال الله بَقَاه ، وجعلني من كل مكروه فِداه ، یذ کر شتمی وتوبیخی بآبائی ، وتعییری ما کان قبل نزول النعمة بي من عند أمير المؤمنين ، أتمَّ الله نعمته عليه وإحسانه إليه ، ويذكر أميرُ المؤمنين استطالةً منيّ على أَنس بن مالك ، وأُميرُ المؤمنين أَحقُّ من أَقال عَثْرتي ، وعفا عن ذنبي ، وأمهلني ولم يُعْجِلني عند هفوتي ، للذي جُبِل عليه من كريم طباعه ، وما قلَّده الله من أمور عباده ، فرأْيُ أَمير المؤمنين أَصلحه الله في تسكين رُوعِي وإِفراج كُربتي ، فقد مُلئت رعبا وفَرقا من سَطواته ، وقحمات نِقْماته ، وأُميرُ المؤمنين ــ أَقاله اللهُ العثراتِ ، وتجاوز له عن السيئات ، وضاعف له الحسنات ، وأعلى له الدرجات ـ أَحَقُّ من صفح وعفا وتغمَّد وأَبقى ، ولم يُشمِت بي عَدُوًّا مُكبًّا ، ولا حسودا مُضِبًّا ، ولم يُجَرِّعني غُصصا ، والذي وصف أمير المؤمنين من صنيعته إلى ، وتقوعه (٢) مما أسند من عمله إِلَّ ، وأُوطأني رقاب رعيَّته ، فصادقٌ فيه مَجّزِيّ عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : وسلا بحظه وفي صبح الأعشى : وسهل حظه . هذا : وشلاه رفعه .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى . وتنويهه بما أسند م

بالشكر، والتوسُّلُ منى إليه بالولاية ، والتقرَّب له بالكفاية ، ( ٢٦٨ ب ) وقد حضعت عند كتاب أُمير المؤمنين ، فإن رأى \_ طوّقنى الله شكره ، وأعاننى على تأدية حقه ، وبلّغنى إلى ما فيه موافقة مرضاته ، ومدَّ فى أجله \_ أن يأمر بالكتاب إلى من رضاه ، وسلامة صدره ، ما يُومِّننى به من سفك دمى ، ويردِّ ما شردَ من نومى ، ويطمئنُّ به قلبى ، فعل ، فقد وَرد عَلَى أَمرُ جليل خَطْبهُ ، عظيم أَمْره ، شديد كربه ، أسأل الله أن لا يسخط أمير المؤمنين على ، وأن يُنيله فى حزمه وعزمه ، وسياسته وفراسته ، ومواليه وحشمه ، وعمَّاله وصنائعه ، ما يُحْمَدُ به حسنُ رأيه ، إنه ولى أمير المؤمنين ، والله أمير المؤمنين ، والسلام .

ولما زاد المأمون في الكتب الصادرة عنه بعد التحميد : وأسأَله أن يصلِّى على محمد عبده ورسوله ، أُلحقت في الكتب المكتوبة إلى الخليفة أيضا ، ويؤتى بعد البَعْدِيَّة بالدعاء للخليفة عما يناسبه من طول البقاء ونحوه .

والذى (١) استقر عليه الحال بعد ذلك فى الدولة العباسية فى العراق على ماذ كره قُدامة فى كتاب «الخراج» أَن يُكتب:

<sup>(</sup>۱) انظر صبح الأعشى حـ ٦ ص ٨٨؛

لعبدِ الله فلان أبى فلان \_ باسمه و كنيته ونَعْته ، شم يقال : \_ أميرِ المؤمنين ، سلامٌ على أمير المؤمنين ، فإنى أحمد إليه الله الذى لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

أمّا بعد ، أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، وأدام عزه وتأييده ، وكرامته وحِراسته ، وأتمّ نعمته عليه ، وزاد في إحسانه إليه ، وفضلِه عنده ، وجميلِ بكلائه لديه ، وجزيل عطائه له .

قال في «صناعة الكتاب » ثم يقال: أما بعد ، فإن كذا وكذا ، حتى يأتى على المعانى التي يحتاج إليها ، وتكون المكاتبة: وقد فعل عبد أمير المؤمنين كذا [ فإذا زادت حاله لم يقل عبد أمير المؤمنين ] فإذا بلغ إلى الدعاء ترك فضاء وكتب أتم الله على أمير المؤمنين نعمته ، وهناه كرامته (۱) ، وألبسه عفوه وعافيته (۲) ، وأمنه وسلامته ( ۲۲۹ ا ) والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . واعلم أنه إن كان الكتاب في معنى حدوث نعمة من فتح أو غيره أتى بعد البعدية.

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : نعمته وهناءه وكرامته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وعاقبته .

بخطبة مفتتحة بالحمد ، وربما زيد على ذلك إلى ثلاث تحميدات ، ويكون خطاب الخليفة : بأمير المؤمنين ، وتعبير المكتوب عنه عن نفسه بلفظ الإفراد ، ويختم الكتاب بالإنهاء وما في معناه .

وهذه نه خة (١) كتاب كتب به أبو إسحاق الصابي

عن عز الدولة بن معز الدولة بن بويه الديلمى ، إلى المطيع لله عند وصوله الموصل وانهزام أبى تغلب بن حمدان عنها فى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة يوضح لك هذه الطريقة ويبين سبلها. وهو

لعبد الله الفضد [ الإمام ] (٢) المطيع لله أمير المؤمنين ، من عبده وصنيعته عز الدولة بن معز الدولة مولى أمير المؤمنين ورحمة الله مولى أمير المؤمنين ورحمة الله فإنى أحمد إلى أمير المؤمنين الله الذى لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ح ٦ ص ٤٨٢

<sup>(</sup>٢) الزيادة من صبح الأعشى نقلا عن مختارات الصابي .

أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام له العز والتأييد والتوفيق والتسديد ، والعلو والقدرة ، والظهور والنصرة . والحمد لله العلى العظيم ، الأزلى القديم ، المنفرد بالكبرياء والملكوت ، المتوحد بالعظمة والجبروت ، الذي لا تَحُده الصفات ، ولا تَحُوزه الجهات ، ولا تحصُره قرارة مكان ، ولا يغيره مرور زمان ، ولاتتمثله العيون بنواظرها ، ولا تتخيله القلوب بخواطرها ، فاطر السموات وما تُظِلل ، وخالق الأرض وما تُقِلّ ، الذي دل بلطيف صنعته ، على جميل (١) حكمته ، وبين بجَليّ برهانه ، على خفى وحدانيته (٢) ، واستغنى بالقدرة عن الأَعوان ، واستقلّ بالعزة على الأَقران (٣) ، البعيد عن كل معادل ومضارع ، الممتنع عن كل مطاول ومقارع ، الدائِم الذي لا يزول ولا يحول ، العادل الذي لا يظلم ولا يجور ، الكريم الذي لا يضن ولا يبخل ، الحليم الذي لا ( ٢٦٩ ب ) يعجل ولا يجهل ، ذلكم الله ربكم ﴿ لا إِلَّهُ إِلا هُو فادعوه مخلصين له الدين ﴾ (١) ، مُنْزل الرحمة على كل ولى توكل عليه ، وفوض إليه ، وائتمر

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : على جليل حكمته .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : عن خفى وجدانه .

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : واستعلى بالعزة عن الأقران .

<sup>(؛)</sup> سورة عافر الآية ١٥

بأوامره ، وازدجر بزواجره ، ومُحِلّ النقمة بكل عدو صد عن سبيله وسننبه ، وصدف عن فرائضه وسننبه ، وحاد في مكسب يده ومسعاة قدمه ، وخائنة عينه وخافية صدره ، وهو راتع رتعة النّعم السائمة ، في أكلاء النعم السابغة ، وجاهل جهلها بشكر آلائها ، ذاهل ذهولها عن طرق استيفائها ، فلا يكبث أن يُنزع سرابيلها صاغرا ، ويُتعرّى منها حاسرا ، ويجعل الله كيده في تضليل ، ويورده شر المورد الوبيل ، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا يهدى كيد الخائنين .

والحمد لله الذي اصطفى للنبوة أحق عباده بحمل أعبائها ، وارتداء ردائها ، محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وعظم خَطَرَه و كرم ، فصدع بالرسالة ، وبالغ فى الدلالة ، وعظم خَطَرَه و كرم ، فصدع بالرسالة ، وبالغ فى الدلالة ، ودعى إلى الهداية ، ونجى من الغواية ، ونقل الناس عن طاعة الشيطان الرجيم ، إلى طاعة الرحمن الرحيم ، وأعلقهم بعبال خالقهم ورازقهم ، وعصمة محييهم ومميتهم ، بعد انتحال الأكاذيب والأباطيل ، واستشعار المحالات والأضاليل ، والتهوّك فى الاعتقادات الذابة (۱) عن النعيم ، إلى والتهوّك فى الاعتقادات الذابة (۱) عن النعيم ، إلى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الذائدة عن النعيم .

العذاب الأليم ، فصلى الله عليه مِنْ ناطقٍ بالحق ، ومنقذ للخلق ، وناصح للرب ، ومُوَدَّ للفرض ، صلاة زاكية نامية ، رائحة غادية ، تزيد على اختلاف الليل والنهار ، وتعاقب الأعوام والأدوار .

والحمد لله الذي انتخب (۱) أمير المؤمنين [أطال الله بقاءه] (۲) من ذلك السّنخ الشريف ، والعنصر المنيف ، والعترة الثابت أصلها ، الممتد ظلها ، الطيب جناها ، الممنوع حماها ، وحاز له مواريث آبائه الطاهرين ، صلوات الله عليهم أجمعين ، واختصه من بينهم بتطاول أمد الخلافة ، واستحصاف ( ۲۷۰ ا ) حبلها في يده ، ووفقه لإصابة الغرض من كل مرمي يرميه ، ومقصد ينتحيه ، وهو بول ثناؤه – الحقيق بإتمام ذلك عليه ، والزيادة فيه لديه ، وأحمده سبحانه حمدا أبتديه ثم أعيده ، وأكرره وأستزيده ، وليا أمير المؤمنين ، وأهلني للأثرة عنده التي نكذنا فيها الأكفاء (۱۳) ، وفُتْنَا فيها القُرناء ، وتقطعت دونها أنفاس الأكفاء (۱۳) ، وفُتْنَا فيها القُرناء ، وتقطعت دونها أنفاس

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : انتجب أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من صبح الأعشى نقلا عن مختارات الصابي .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : التي بذذنا فيها الأكفاء .

المنافسين . وتضرمت عليها أحشاء الحاسدين ، وإن أولاني في كل مَغْزًى في خدمة أمير المؤمنين أغزوه ، ومَنْحي أنحوه وثَـأَى أَرْأَبِه . وَشَعِثُ أَلْمَّه [ وعدو أَرغمه] ، وزائغ أُقومه ، أَفضل ما أُولاه عباده السليمة غُيوبهم - النقية جيوبهم ، المأمونة ضمائرهم ، المشحوذة بصائرهم ، من تمكين يده ، وتشبيت قدمه . ونصرة رأيه . وإعلاء كلمته . وتقريب بغيته . وإنالة أمنيته . وكذلك يكون مَنْ إِلَى ولاء أمير المؤمنين اعتزاؤه ، وبشعاره اعتزازه ، وعن زناده قدحه . , وفي طاعته كدحه . والله وليُّ [ بإدامة ] ما خوَّلنيه من هـده المنقبة ، وسوّغنيه من هذه الموهبة، وأن يتوحد (١) أمير المؤمنين في جميع خدمه الذابين لمن حوزته ، المنتمين إلى دعوته . بيمن الطائر . وسعادة الطالع . ونجاح المطلب ، وإدراك الأرب . وفي أعدائه الغامطين لنعمته ، الناقضين مواثيق بيعته . بإضراع الخد ، وإتعاسُ الجد ، وإخفاق الأمل ، وإحباط العمل ، بقدرته . ، ،

ولم يزل مولانًا أمير المؤمنين [أطال الله بقاءه ] (٢) ينكر

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وأن يتوجه أمير المؤمنين . . . .

<sup>(</sup>٣) الزيادة في صبح الأعشى عن المختارات.

قديما من فضل الله بن ناصر الدولة أحوالا حقيقا مثلها بالإنكار ، ومستجمّا من ارتكبها الإعراض . وأنا أذهب في حفظ غيبه ، وإجمال محضره ، وتمحّل حجته وتلفيقها وتأليف معاذيره وتنميقها ، مذهبي الذي أعمر (۱) به كلّ من جرى [مجراه ] من ناشئ في دولته ، ومغتذ ( ۲۷۰ ب) بنعمته ، ومنتسب إلى ولايته ، ومشهور بصنيعته ، وأقدر أن أستصلحه لأمير المؤمنين ، [أطال الله بقاءه] وأصلحه لنفسه بالتوقيف على مسالك الرشاد ، ومناهج السداد ، وهو يريني أن قد قبل وارعوى ، وأبصر واهتدى ، حتى رغبت إلى أمير المؤمنين فيما شفّعني متفضلا فيه ، من تقليده أعمال أبيه ، والقناعة منه في الضمان عيسور بذله ، وإيثاره به على من هو فوقه من كبراء إخوته وأهله .

فلما بلغ هذه الحال ، أَلَطَّ بالمال ، وخاس بالعهد ، وطرَّق لفسخ العقد ، وأجرى إلى أمور (٢) كرهتها ، ونفد الصبر منى عليها ، وخفت أن أستمر على الإغضاء عنها والمسامحة فيها ، فيطلع الله منى على إضاعه الاحتياط فى أمر قلدنى أمير المؤمنين زمامه ، وضمننى دركه ، وإرخاء

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى :مذهبي الذي أُرعم به .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : إلى المورآ

لبب رجل قبل فى الاعتماد عليه رأيى ، وعوّل فى أخذه بما يلزمه على نظرى واستيفائى \_ فتناولته بأطراف العدل مُلَوِّحا ، ثم بأَثباجه مفصحا مصرِّحا .

ورسمتُ لعبد أمير المؤمنين الناصح أبي طاهر أن يحل (١) به وبوسطائه وسفرائه في حال ، ويدخل عليهم من طريق المشورة والرفق في أُخرى ، وينتقل معه بين الخشونة التي يقفو فيها أثرى ، واللين الذي لا يجوز أن يحسه مني ، نقديرا لانثنائه ، وزوال التوائه ، ففعل ذلك على رسمه في التأني لكل فاسد حتى يصلح ، ولكل آبِ حتى يسمح ، ولم يَدَع التناهي في وعظه ، والتمادي في نصحه ، وتعريفه سوء عاقبة اللجاج ، ومغبة الإحراج ، وهو يزيد طمعا في الأَمْوَالُ وشرها ، وعَمَّى في الرأَى وَعَمها ، إِلَى أَنْ كَاد أَمْرِنَا مِعِهُ يخرج عن حدّ الانتظار ، إلى حدّ الرضي بالإصرار ، فاستألفت ادِّراعَ الحزم ، وامتطاء العزم ، ونهضت إلى أَعمال المَوْصِل وعندى أنه يغنيني عن الإتمام ، ويتلقّاني بالإعتاب وينقاد إلى المراد ، ويتجنّب طرق العناد.

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: أن يُتجيدً به.

فحين عرف ( ١٢٧١ ) خبر مَسيرى ، وجِدِّى فيه وتشميرى ، برز بروز المخالف ، المكاشف ، وتجرَّد تجرد المُواقِع المُواقِف ، وهو مع ذاك إذا ازددت منه قرباً ازداد منى رعبا ، وإذا دلفت إليه ذراعا ، نكص عنى باعا.

وتوافت إلى حضرتى وجوه القبائل من عقيل وشيبان وغيرهما في الجمع الكثيف من [ صعاليكهما ، والعدد الكثير من] صناديدهما ، داخلين في الطاعة ، متصر فين في عوارض الخدمة .

فلما شارفت الحديثة انتقضت عزائم صبره، وتقوضت دعائم أمره، وبطلت أمانيه ووساوسه، واضمخلت خواطره وهواجسه، واضطرب عليه من ثقاته وغلمانه من كان بهم يعتضد، وعليهم يعتمد، وبدأوا بخذلانه والأخذ لنفوسهم، ومفارقته والطلب لحظوظهم، وحصل منهم بحضرتي إلى هذه الغاية زهاء خمسمائة رجل ذوى خيل مختارة، وأسلحة شاكية، فصادفوا عندى ما أمّلوا من فائض الإحسان، وغامر الامتنان، وذكروا عمن وراءهم من نظرائهم التّنزي إلى الانجذاب، والحرص على الاستئمان، وأنهم يردون ولا يتأخرون، ويبادرون ولا يتلوّمون.

ولما رأى ذلك لم يملك نفسه أن مضى هاربا على طريق سنجار ، منكشفا عن هذه الديار ، قانعا من تلك الآمال الخائبة ، والظنون الكاذبة ، بسلامة حُشاشة هى رهينة غيها ، وصريعة بغيها .

و كان انهزامه بعد أن فعل الفعل السخيف ، وكاد بالكيد الضعيف ، وأن أغرق سفن الموصل وعُرُوبَها (٢) ، وأحرق جسرها ، واستذم (٣) إلى أهلها ، وتزود منهم اللعن المُطيف به أين يَمَّم ، الكائن معه حيث خيّم .

ودخاتها يومي هـذا \_ أيد الله أمير المؤمنين \_ دخول الغانم الظافر ، المستعلى الظاهر ، فسكّنتُ من نفوس سكانها ، وشرحتُ صدور قُطّانها ، وأعلمتهم ما أمرنى به أمير المؤمنين \_ [أدام الله عزه] ، وأعلى الله أمره \_ من (٢٧١ ب) تأنيس وحشتهم ، ونظم ألفتهم ، وضم نشرهم ، ولم شعثهم ، وإجمال السيرة فيهم في ضروب معاملاتهم وعُلقهم ، وصنوف متصرفاتهم ومعايشهم ، وكثر منهم الثناء

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: و ذادناً الكيد الضعيف .

<sup>(</sup>٢) العروب نوع من انسفن الرواكد كان في دجلة « هامش صبح الأعشى » .

<sup>(</sup>٣) استندم: فعل ما ويذم عليه. «هامش صبح الأعشى».

والدعاء ، والله سامع مارفعوا ومجيب ما سأَلُوا ، وأَجلَتْ حالُ هذا الجاهل \_(١) أيد الله أمير المؤمنين .. عن أقبح هزمة ، وأذل هضيمة ، وأسوإ رأى ، وأنكر إخساء (٢) ، لأنه لم يلقني لقاء الباخع بالطاعة ، المعتذر من سالف التفريك والإضاعة ، ولا لقاء المصدق لدعواه في الاستقلال بالمقارعة ، المحقق لزعمه في الثباث للمدافعة ، ولا كان في هذين الأمرين بالبر التقى ، ولا الفاجر الغوى (٣) ، بل جمع بين نقيصة شقاشقه وغدره ، وفضيحة جبنه وخوره ، متنكبا للصلاح ، عادلا عن الصواب ، قد ذهب عنه الرشاد ، وضربت بينه وبينه الأسداد ، وأنزله الله منزلة مثله ممن أساء حفظ الوديعة ، وجوار الصنيعة ، واستوجب نزعهما منه ، وتحويلهما عنه ، وتأملت \_ أيد الله مولانا أمير المؤمنين \_ أمره على التجريب ، وتصفحته بالتقليب (٤) ، فإذا هو الرجل الذي أطاع أبوه فيه هوى أمه ، وعصى ، دواعي رأيه وحزمه ، وقدّمه من ولده على من هو آنس

<sup>(</sup>١) قي الأصل : وأجلت حال هذا إلحال .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ؛ وأسوأ رأى ، وأنكر اختيار .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الفاجر القوى.

<sup>(؛)</sup> في الأصل : أمره بالتجريب ، وتصفحته على التقليب .

رشدا ، وأكبر سنا ، وأثبت جأَّشا ، وأجرأ جنانا ، وأشجع قلبا ، وأوسع صدرا ، وأجْدَر بمخايل النجابة ، وشمائل اللَّبابة ، فلما اجتمعت له أسباب القدرة والثروة ، وأمكنته مناهز الغِرَّة والفرصة ، وثب عليه وثبة السِّرحان ، في ثلة الضان ، وجزاه جزاء أم عامر بمجيرها ، إذ فرَّته بأنيابها وأظافرها ، واجتمع وأخوه من الأم ، المرتضع معه لبان الإثم ، المكنى أبا البركات وليس بأب لها ، ولا جَرَى (١) لشيء منها \_ على أَن نشَرًا عنه وعقَّاه ، وقبضا عليه وأُوثقاه ، وأُقرَّاه من قلعتهما بحيث تُقرّ العتاة ، وتُعاقب الجناة ، ثم أتبعا ذلك باستحلال دمه ، وإفاضة مهجته ، غير راعيين (٢) فيه حق ( ٢٧٢ ) الأبوة ، ولا حانييّن عليه حنو البنوة ، ولا متذمَّمين من الإقدام على مثله ممن تقدمت عند سلطانه قُدَمهُ ، وتو كدت أواصره وعِصَمهُ ، ولا راحِمَيْن له من ضعف شيخوخته ، ووهل كبْرنه (٣) ولامصغييْن إلى وصية الله إياهما به ، التي نصها في محكم كتابه ، و كررها في آيه وبيناته إِذ يقول ﴿ أَنِ اشْكُر لِي وَلُوَ الْدَيْكَ إِلَّ الْمُصِيرُ ﴾ (٤) وإذ يقول

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولاحرىّ بشيءُ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: غير راعين فيه . . . . ولا حانين .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وذهل كبرته .

<sup>(؛)</sup> سورة لقمان الآية ١٤

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وِبِالْوِالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدِكَ الكَبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كَلاَهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُمَا وقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً . وٱخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقُلْ ربِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (١) فبأى وجه يلقى الله قاتل والد حدب قد أُمر أَلا ينهره ؟ وبأى لسان ينطق يوم يسألُ عما استجازه فيه وفعله ؟ وتالله لو أَن بمكانه عدوًّا لهما قد قارضهما الذحُول (٢) ، وقارعهما عن النفوس ، لقبح بهما أن يَلْوُّما ذلك اللوم عند الظفر به ، وأَن يركبا تلك الخطة الشنعاء في الأَّخذ بناصيته ، ولم يرض « فضل الله » بما أتاه إليه حتى استوفى حدود قطع الرحم ، بأن تتبع أكابر إخوته السالكين خلاف سبيله ، المستبرئين إِلَى الله من عظيم ما اكتسب، ووخيم ما احتقب ، لما غضبوا لأبيهم ، وامتعضوا من المستحل فيه وفيهم ، فقبض على محمد بن ناصر الدولة حيلة وغيلة ، وغدرا ومكيدة ، ونابذ حمدان بن ناصر الدولة منابذة خار الله له فيها ، بأن أصاره من فناء أمير المؤمنين إلى الجانب العزيز ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآيتان ٢٤ ، ٢٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قارصهما الدخول.

والجراز الحريز ، وأن أجرى الله على يده الحرب الواقعة بينه وبين المعروف بكنيته أبي البركات ، التي لقَّاهُ الله فيها نحْسَه ، وأَتاف نفسه ، وصرعه بعقوقه وبغيه . وقنّعه بعاره وخزيه ، ومع ذلك لا يتعظ ، ولا ينزع ولا يقلع ولا يزدجر ، إصرارا على الجرائر التي الله عنها حسيبه ، وبها طُلِيبه، والدنيا والآخرة ( ٢٧٢ ب ) مُرصلُتان له بالجزاء المحقوق عليه ، والعقاب المسبوق (١) إليه ، وأعظم من هذا كله\_\_ أَيدُ الله أَميرالمؤمنين \_، خَطْبًا '، وأُوعر مسلكا ولَحْبَا ، أَنَّ من شرائط العهد الذي كان عهد إليه ، والعقد الذي عقد له ، والضمان المخفُّف مبلغه عنه ، المأَّخوذ عفوه منه أن يتناهي في ضبط التغور وجهاد الروم، وحفظ الأطراف، ورم الأَّكناف ، فما وَفَى بشيء من ذلك ، بل عدل عنه إلى الاستئثار بالأموال واقتطافها ، وإحرازها في مكامنها وقلاعها ، والضنّ بها دون الإخراج في وجوهها ، والوضع لها في حقوقها ، وأن تراخي في أمر عظيم الروم مُهملا ، واطَّرَح الفكر فيه مُغفلاً ، حتى هجم في الديار ، وأُثَّر الآثار ، ونكى القلوب ، وأبكى العيون ، وصَدَع الأكباد

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : والعقاب المسوق إليه .

وأحرَّ الصدور ، فما كان عنده فيه ما يكون عند المسلم القارئ لكتاب الله إِذ يقول ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ والْإِنْجِيل والْقُرْآنِ ومَنْ أَوْفَى بِعَهْ دِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) بل صدف عن ذكر الله لاهيا ، وعدل عن كتابه ساهيا ، واستفسخه ذلك البيع والعقد ، وتنجّزه الوعيد لا الوعد ، ولاطف طاغية الروم وهاداه ، وأماره (٢) وأعطاه ، وصانعه عال المسلمين الذين يازمه ، إن سلم دينه وصح يقينه ، أن ينفقه في مرابضهم (٣) ، ويذب به عن حريمهم ، لا أن يعكسه عن جهته ، ويلفته عن وجهه ، بالنقل إلى عدوهم ، وإدخال الوهن بذلك عليهم ، وقاد إليه من الخيل العِتاق ما هو الآن عون للكفر على الإيمان ، ونجدة للطاغية على السلطان ، وكان فيما أتحفه به الخمر التي حَظرَ الله عليه أن يشربها

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١١

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : و ماره ، هذا وماره وأماره بمعنى و احد هو تقديم الميرة .

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : أن ينفقه في مرابطهم .

ويستميها ، وتعبده بأن يجتنبها ( ٢٧٣ ا ) ويجتويها . وصلبان ذهب صاغها له وتقرب بها إليه تقربا قد باعده الله فيه عن الإصابة والأصالة ، وأدناه من الجهالة والضلالة . حتى كأنه عامل من عماله ، أو بطريق من بطارقته .

فأما فشله عن مكافحته ، ولهجه بملاطفته ، فضد الذي أمره الله به في قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفّارِ ولْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً واعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفّارِ ولْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً واعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ النُّم يَتُونِينَ ﴾ (١) وأما ما نقله من الخيل عن ديار المسلمين إلى ديار أعدائهم . فنقيض قوله عز وجل ﴿ وأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ ومِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرهبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُو كُمْ ﴾ (٢) .

وأَمَا إِهدَاؤُه الخمر والصلبان ، فخلافٌ عليه تبارك اسمه إِذ يقول ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٣) كل ذلك عنادا لرب العالمين ، وطمسا لأعلام الدين ، وضَنَّا بما

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة . ٩

تحامى عليه من ذلك الحطام ، المجموع من الحرام ، المُثمَّرِ من الآثام ،المقتطع من فيء الإسلام ، [ وقد فعل الآن بي وبالعسكر التي معي ومن نضُمُّ من أولياء أُميرالمؤمنين ] (١) الذين هم إخوته وصحبه ، إِن كان مؤمنا ، وأنصاره وحزبه إِن كان موقنا، من توعير المسالك وتفريق (٢) العروب، وتضييق الأقوات ، واسته لاك الأزواد ، ليوصل إلينا الضر ، ويلحق بنا الجهد ، فِعْلَ العدو المبين ، المخالف في الدين ، فهل يجتمع في [ أحد من المساوى \_ أيد الله أمير المؤمنين \_ ما اجتمع في ] (٣) هذا الناد العائِد ، والشاذ الشارد ؟ وهل يُطمع من مثله في حق يقضيه ، أو فرض يؤديه ، أو عهد يرعاه ، أو ذمام يحفظه ، وهو لله عاص ، ولإمامه مخالف ، ولوالده قاتل ، ولرحمه قاطع ؟ كلا والله ! بل هو الحقيق بأن تثنى إليه الأعنّة ، وتشرع نحوه الأسنة ، وتنصب له الأرصاد ، وتشحذ له السيوف الحداد ، ليقطع الله بها دابره ، ويجب غاربه ، ويصرعه مصرع (٤) الأَثيم المُليم ، المستحق

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح الأعشى.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وتغريق الغروب.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة في صبح الأعشى نقلت عن مختارات رسائل الصابى أما في الأصل فساقطة وترك لها فيه فراغ صغير وكذلك كانت غير موجودة في أصول صبح الأعشى .

<sup>(؛)</sup> في الأصل: ويصرعه المصرع الأثيم.

للعذاب الأليم ، أو يفيء إلى الحق ، إفاءة الداخل فيه بعد ( ٢٧٣ ب ) خروجه ، العائد إليه بعد مروقه ، التائب المنيب ، النازل المستقيل ، فيكون حكمه شبيها بحكم الراجع عن الرّدة ، المحمول على ظاهر الشريعة ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

والحمد لله الذي هدانا لمراشدنا ، ووقف بنا على السبل المُنجية لنا ، والمقاصد المفضية إلى رضاه ، المُعِيدة (١) من سُطاه .

والحمد لله الذي أعز أمير المؤمنين بالنصر ، وأعطاه لواء القهر ، وجعل أولياءه العالين الطاهرين ، وأعداءه السافلين الهابطين ، وهناه الله هذا الفتح ولا أخلاه من أشكال له تقفوه وتنبعه ، وأمثال تتلوه وتشفعه ، واصلاً فيها إلى ما وصل فيه إليه من حيازته مُهنا أ ، لم يُسفك فيه دم ، ولم ينتهك فيه محرم ، ولم يُنكل جَهد ، ولم يَمسَسْ نصب .

أنهيت إلى أمير المؤمنين ذلك ليضيف صنع الله [له] فيه ، إلى السالف من عوارفه عنده وأياديه ، وليجدّد من

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : البعيدة .

شكره جلّ و علا ما يكون داعيا إلى الإدامة والمزيد ، مقتضيا للعون والتأييد ، إن شاء الله تعالى .

## الأسلوب الثاني

مما يكتب به إلى الخلفاء أن يفتتح الكتاب بخطبة مفتتحة بالحمد لله ، وربما كرر الحمد إلى ثلاث ، ويقع ذلك في الكتب التي تظهر فيها النعمة كالفتوح ونحوها

### وهذه نسخة من ذلك (١)

( ١٧٧٤ ) الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعد، على نصرة هذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد ، وعلى أن أجرى هذه الحسنة التي ما اشتمال على مثلها كرائهم

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ٦ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ١٠٥

الصحائف ، ولم يجادًل عن مثلها في المواقف ، في الأيام الإمامية الناصرية زادها الله غررا وأوضاحا ، ووالى البشائر إليها (۱) بالفتوح غُدُوًّا ورواحا ، ومكن سيوفها في كل مَازِق، من كلّ كافر ومارق ، ولا أخلاها من سيرة سَرِيَّة تجمع بين مصلحة مخلوق وطاعة خالق ، وأطال أيدى أوليائها لتحمى بالحقيقة حِمَى الحقائق ، وأنجزها الحق وقذف بها على الباطل الزاهق ، وملكها هوادى المغارب ومرامي المشارق ، ولا زالت آراؤها في الظلمات مصابح ، وسيوفها للبلاد مفاتح ، وأطراف أسنتها لدماء الأعداء نوازح .

والحمد بله الذي نصر [ سلطان ] الديوان العزيز وأيده ، وأظفر جنده الغالب وأنجده ، وجلا به جلابيب الظلماء وجدد جدده ، وجعل بعد عسر يسرا ، وقد أحدث الله بعد ذلك أمرا ، وهون الأمر الذي ما كان الإسلام يستطيع عليه صبرا ، وخوطب الدين بقوله ﴿ ولَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرّةً أُخْرَى ﴾ (٢) فالأولى في عصر النبي والصحابة ، والأخرى هذه التي عَتَق فيها من رق الكآبة ، فهو قد أصبح حُرّا ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ووالى البشائر فيها . . . . .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٣٧

فالزمان كهيئته استدار ، والحق بهجته قد استنار -والكفر رد ما كان عنده من المستعار؛ وغُسِل ثوب الليل مما فجّر الفجر منها أنهار النهار ، وأتى الله بنيان الكفر من القواعد، وشفى غليل صدور المؤمنين برقراق الموارد ذات البوارد(١) ، أَنزَل ملائكة لم تظهر للعيون اللاحظة ، ولم تخف عن القلوب الحافظة ، عَزَّت غُزَاةُ الإسلام بمسوَّميها (١) وترادف نصره بمُرْدَفيها ، وأُخذت القرى وهي ظالمة فترى مترفيها كأن لم تُرَ (٣) فيها ، فكم أقدم بها حيزوم ، وركض فأُتبعه ( ٢٧٤ ب ) سحابُ عجاج مَرْ كُوم ، وضرب فإِذَا ضربه كتابُ جراح مرقوم ، وإلا فإِن الحروب إنما عقدت سجالا ، وإنما جمعت رجالا ، وإنما دعت خفافا وثقالًا ، فإما سيوف تقاتل سيوفا ، أو زحوف تقاتل زحوفا ، فيكون حد الحديد بيد مذكرا ويد مؤنثا ، وهو أَن السيف في اليد الموحِّدة ، يغني بالضربة الموحَّدة ، وفي اليد المثلَّثة لا يُغنى بالضرب مثلَّثا ، وذلك أنه في فئتين التقتا ، وعدوتين لغير مودة اعتنقتا ، وإن هذه النصرة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : برقراق ماء الموردات البوارد .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : عزت سيما الاسلام بمسوَّمها .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : فترى مترفيها كأن لم تؤوَّ فيها .

إن رويت عن ملائكة الله فما جحدت كراماتهم ، وإن رويت عن البشر فقد عرفت قبلها مقاماتهم . فما كان سيف يتقيظ من جفنه قبل أن ينبه الصريخ ، ولا كان ضرب يُطير الهامَ قبل ضرب يراه الناظر ويسمع المُصيخ ، فكم ضربة (١) كأنها هجره الموت وبها التاريخ ، وكم طعنة تخر لها هضاب الحديد وهي (٢) شماريخ .

والحمد لله الذي أعاد الإسلام جديدا ثوبه ، حديدا حبله ، مبيضًا نصره . مخضرًا نصله ، متسعا فضله . مجتمعا شمله ، والخادم يشرح من نبا هذا الفتح العظيم ، والنصر الكريم ، ما يشرح صدور المؤمنين ، ويمنح الحبور لكافة المسلمين ، ويكرر البشرى بما أنعم الله به - من يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر إلى يوم الخميس منسلخه - وتلك سبع ليال وثمانية أيام حُسُوما الخميس منسلخه - وتلك سبع ليال وثمانية أيام حُسُوما سخرها الله على الكفار ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْل خَاوِية ﴾ (٣) ورايتها إلى الإسلام ضاحكة كما كانت من الكفر باكية ، فيوم الخميس الأول فتحت

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: فكم قرية كأنها . . . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ولها شماريخ . وفي الأصل وكم طعنة تجر .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية ٧

طبرية وفاض ري النصر من بُحيرتها ، ووقفت على جَسْرِها الفرنجُ بقلقها وَحَبْرَتِها (١) ، وفي يوم الجمعة والسبت كُسِر الفرنج الكسرة التي مالهم بعدها قائمة ، وأخذ الله أعداءه بأيدى أوليائه أخذ القرى وهي ظالمة ، وفي الخميس منسلخ الشهر قُتحت عكّا بالأمان ، وأقيمت بها أعلام الإيمان ، ( ٢٧٥ ) وهي أم البلاد ، وأخت إرم ذات العماد ، وأصبحت كأن لم تَغْنَ بالكفر ولم تفتقر من الإسلام ، إذ بلغ المسلمون من أعدائهم المراد . (٢)

وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصّلبُوت مأسورٌ ، والحديد وقلب ملك الكفر الأسير جيشه المكسورُ مكسور ، والحديد الكافر الذي كان في يد الكفر يضرب وجه الإسلام ، قد صار حديدا مسلما يفرق خطوات الكفرعن الإقدام ، وأنصار الصلبوت وكباره ، وكل من المعمودية عُمْدته والدير داره ، قد أحاطت به يد القبضة ، وأخذ رهنا فلا تقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وطبريّة قد رُفعت أعلام الإسلام عليها ، ونكصت من عَكّا مِلّة الكفر على عقبيها ، وعُمِّرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خير على عقبيها ، وعُمِّرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خير

<sup>(</sup>١) في صبح الأعثى : وقضت على جسرها الفرنج فقضت نحبها بحيرتها .

<sup>(</sup>٢) جملة : «إذ بلغ ... » ليست في صبح الأعشى

يوميها ، بل ليس من أيام الكفريوم فيه خير ، وقد غسل من بلاد الإسلام بدماء الشرك ما كان يتخلّلها فلا ضرر ولا ضير ، وقد صارت البيع مساجد (۱) بها من آمن بالله واليوم الآخر ، وصارت المناحر مواقف لخطباء المنابر ، والمتزت أرضها لوقوف المسلمين فيها وطالما ارتجّت لموقف الكافر ، والبأس الإمامي الناصري قد أمضي فتكاته على يد الخادم حتى بالدمي (۲) في الكنائس ، وإن عِزَّ أول الإسلام بيحَطِّ تاج فارس (۳) ، فكم حطت سيوفه في هذا اليوم من تاج فارس .

فأَما القتلي والأُسارَى فإنها تزيد على ثلاثين أَلفا .

وأما فرسان الداوية (٤) والاستبارية فقد أمضى حكم الله فيهم وقطع بهم سيوف نار الجحيم ، ووصّل الراحل منهم إلى الشقاء المُقيم ، وقتل بابرنس كافر الكفار (٥) [ ومشيد النار ، من يده في الإسلام كما كانت يد الكليم ، ] (١)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: مساجدهم بها.

<sup>(</sup>٢) في صبيح الأعشى: قد أمضى مشكاته على يد الخادم حتى بالدَّن في الكنائس.

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : بحط تاريخ فارس .

<sup>(؛)</sup> في صبح الاعشى : ر أما فرسان الديوية .

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : وفتك بافرنس كافر الكفار.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من صبح الأعشى.

وعجل بجسده إلى السيف . وبروحه الخبيثة إلى النار (١) وافترت النصرة عن ثغر عكا بحمد الله الدى يَسَر فتحها . وتسلّمنها الملّة الإسلامية بالأمان وعَرَفت في هذه الصفقة ربْحها . وأما طبرية فاقتسرتها ١٥ يد الحرب فأنهرَت الحرب جُرْحها .

فالحمد لله حمدا لا تُضرَب عليه ( ٢٧٥ ب ) الحدود ، ولا تُزَكَّى بأزكى منه العقود ، وكأنه بالبيت المقدس وقد دنا الأقصى من أقصاه ، وبلَّغ الله فيه الأمل الذي علم أن لن يُحْصِيه وأحاط بأجلِّه وأقصاه (٣) ، لكل أجل كتاب ، وأجلُ العدوِّ هذه الكتائب الجامعة ، ولكل عمل ثواب ، وثواب من جُزى بطاعته (٤) جنات نعيمه الواسعة ، والله المشكور على ما وهب ، والمسئول في إدامة ما استيقظ من حَدِّ الإسلام وهب .

وقد توجه من جانبه الأمير رشيد الدين دام تأييده في إهداء هذه البشرى نيابة عن الخادم ، ووصف ما يسره

<sup>(</sup>۱) جملة « وعجل بجسده . . . . . . إلى النار » غير موجودة في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: فافترتها.

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : الذي علم أن يحصيه .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : وثواب من هدى بطاعته . . . . .

الله لأوليائه من العزائم (۱) ، والبلاد والمعاقل التي فُتِحتهي : « طَبَرِيَّة ، عكا ، الناصرة ، صَفُّورية ، قَيْسَارِيَّة ، نابُلُس ، حَيْفَا ، مَعْلَيَا ، القزلة ، الطُّور ، الشَّقِيف » وقلاعٌ بين هذه كثيرة . والولدُ المظفَّرُ تقيُّ الدين بصُور وحِصنِ تبنين . والأَخ العادل سيفُ الدين نصره الله قد أرْكب بالوصول (۲) مَنْ عنده من العساكر ، فنزل في طريقه على غَزَّة وعَسْقلان ، ويُجهِّز مر اكب الأصطول المنصور فيكثر عددها ، ويُسيِّرها وعُدَدها ، ويسخنها بالرجال ، ويوفر سلاحها وعُددها ، والنهوض إلى القدس فهذا أوان فتحه ، ولقد وعُددها ، والنهوض إلى القدس فهذا أوان فتحه ، ولقد دام عليه ليل الضلال ، وقد آن أن يستقر فيه الهدى مشكور الإحسان ، إن شاء الله تعالى .

الأُسلوب الثالث ، مما يكتب للخلفاء أن يفتتح الكتاب بالتصلية على الخليفة على مذهب من يُجَوِّز من الفقهاء الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام إلا بطريق التبعية .

<sup>(</sup>١) في الأصل ووصف بالنصرة لأوليائه

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : قد أوفت (؟) بالوصول مِن عنده من عندى من العساكر.

#### وهذه نسخة كتاب من ذلك (١)

كتب به القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى عن السلطان صلاح الدين ( ٢٧٦ ا ) يوسف بن أيوب أيضا في البشرى بفتح بلد من بلاد النُّوبة وانهزام ملكها بعساكره وهي :

صلوات الله التي أعدّها لأوليائه وذَخرها ، وتحياته التي قذف بشهبها شياطين أعدائه ودَحرها ، وبركاته التي دعا بها كلَّ موحد فأجاب ، وانقشع بها غمام الغم وظلام الظلم فانْجاب عن أنجاب ، وزكاته (٢) التي هي للمؤمنين سكن ، وسلامه الذي لا يعترى الموقنين في ترديده حَصرٌ ولا لكن ، على مولانا أمير المؤمنين عاقد ألوية الإيمان ، وصاحب دور الزمان ، وساحب ذيل الإحسان ، وغالب حزب الشيطان ، الذي زلزلت إمامتُه قدم الباطل ، وحلّت خلافتُه ترائب الدهر العاطل ، واقتضت سيوفُه ديون الدين من كل غريم ماطل ، وأمضت غرب كلّ عزم للحق مفلول وأطلعت غارب (٣) كل نجم آفل ، وشفعت يقظات استغفاره وأطلعت غارب (٣) كل نجم آفل ، وشفعت يقظات استغفاره

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حـ ٢ ص ١٢ ه

<sup>(</sup>٢) في الأصل وبركاته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأطلقت غارب كل هدى.

إلى غافر ذنب كلّ غافل ، وعلى آبائه الغاية والمفزع . والملاذ في وقت الفزع ، والقائمين بحقوق الله إذ قعد الناس ، والمستضيئين والحاكمين بعدل الله إذ عُدِم القِسْطاس ، والمستضيئين بأنوار الإلهام المؤرَّثة من الوحى إذا عجز الاقتباس ، والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس ، خُزّانِ الحِكم وحفاظها ، ومعانى النَّعم وألفاظها ، وأعلام العلوم المنشورة إلى يوم القيامة ، وكالئي السُّروح المنتشرة من كلاءته بيدالإمامة ، ومن لا ينفُذُ سهم عمل إلا إذا شُحِن (١) بموالاتهم ، ولا يتألق صبح هداية إلا إذا استصبح السارى بدلالاتهم .

المملوك يقبل الأرض بمطالع الشرف ومنازله ، ومرابع المجد ومعاقله ، ومحابس الجود ، ومحال السجود ، ومختلف أنباء الرحمة المنزلة ، ومرسى أطواد البسيطة المتزلزلة ، ومُفتر مباسم الإمامة ، ومَجَر مَسَاحِب الكرامة ، ومكان جنوح أجنحة الملائك ، ومُشتجر مناسك المناسك ، حيث يدخلون ( ٢٧٦ ب ) من كل باب مُسلِّمين ، وتتبعهم ملوك (٣) الأرض مُستسلمين ، ومشاهد الإسلام كيوم أنزل فيه :

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : شحد .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ومجالس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ملائكة.

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١). وينعقد على الولاية فأما غيره فله قوله ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ﴾ (٢) ويناجيها بلسان جلَّى الإخلاص الصادق عقيدته ، ونَشَّط الولاء السابق عقيلته ، وأَرهف الإيمان الناصح مضاربه ، وفُسَّحَ المعتَقَدُ الناصح مذاهبَه ، فأعرب عن خاطر لم يخطُر فيه لغير الولاء خَطْرة ، وقلب أعانه على ورد الولاء صفاء (٣) المصافاة فيه فِطْرة ، ويُخبر [ أنه ما وهنَ] عما أوجبته آلاؤه ولا وَهيَ ، ولا انثني عزمه عن أن يقف حيث أظلّت سِدرةُ المُنتهي ووضحت الآياتُ لأُولَى النهي ، والله سبحانه يزيل عنه في شرف المثول عوائق القدر وموانِعه ، ويكشف له عن قناع الأنوار التي ليست هِمتَّهُ بما دون نظرها قانعة ، وكان توجَّه منصورا بجيش دعائه ، قبل جيش لوائه ، وبعسكر إقباله ، قبل عسكر قتاله ، وبنصال سلطانه ، قبل نِصال أجفانه ، لا جرم أَنَّ كتائب الرعب سارت أمام الكتائب ، وقواضب الحذر غُمِّضَت في جفونها عُيونُ القواضب، وسار أولياء أمير المؤمنين الذين تجمعوا من كل أمة ، وتداعوا بلسان النعمة ، وتصرفوا بيد الخدمة ، وصالوا بسيف العزمة ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٢٣

 <sup>(</sup>٣) أضيف في صبح الأعثى من المحققين : الولاء [أن] صفاء .

متواخية نياتهم في الإقدام ، متألفة طوياتهم في طاعة الإِمام . كالبنيان المرصوص انتظاما ، وكالغاب المُشْجِر أُعَلامًا ، وكالنهار الساطع حديدًا وهَّاجًا ، وكالليل السابل(١) عَجَاجا عَجّاجا ، وكالنهر المتدافع أصحابا ، وكالمُشط المُطَّرد اصطحاباً ، والأَرض تَرْحَل بِرَحْلهم لما ترفعه الحوافر من غيومها ، والسماء تَنْزِل بنزولهم لما تضعه الذوابل من نجومها . فما انتشرت رياضها المزهرة ، وغياضها المُشجرة ، إلا دلَّت على أن السحاب الذي سقاهم كريم ، والإنعام الذي غمرهم عظيم . والدنيا التي وسعتهم من عزمتهم تَظْعَن وتُنقيم . ( ٢٧٧ ا ) ولما علم العدوُّ أن الخطب المظنون قد صرّح خِطابه . والأمل المخدوع قد صَفِر وطابه ، راسلَ ورأى سَلَّ السيوف يُغْمِدُه ، ومَا كَر وما كَرَّ لعلمه أن الحتف يَعْمِدُه ، واندفع هاربا هائبا ، وخضع كائبا كاذبا ،فمضى المملوك قُدُما"، وحمَّله ظُلمَه ﴿ وقد خابِ من حمل ظلما ﴾ (٣) وأجابه بأنه إن وطئ البساط برجله وإلا وطئه برأسه ، وإن قدم على المملوك بأمله وإلا أقدمه ببأسه ، وإن لم يُظهر أثر التوبة وإلا أقام عليه الحدُّ بسكرة الموت من كأسه ، فلم

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الشامل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أقدر.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ١١١

يخرج من مراوغة تحتها مُغاورة ، ومُكاسرة وراءها مكاشرة فاستخار الله في طُلبه ، وانتهز فيه فرصة شغل قبه بريَبِه ، ولم يَغُرُّه ما أُمْلِي له في البلاد من تَقَلَّبه ، وسارٍ ولم يزل مُقتحما ، وتقدم أول العسكر مُحتَاما ، وإذَا الدار قد ترحُّل منها أهلها فبانوا ، وظعنوا من ساحتها فكأُنهم ما كانوا ، ولم يبق إلا مواقد نيران رَحَلت قلوبهم بضرامها [ وَأَثَافِيَّ دُهْم أَعجلت المهابةُ ما رَدٌّ سَغَبهم عن طعامها ] وغربان بَيْن كأنها في الديار ما قُطع من رؤوس بني حَامِها ، وعوافي طير كانت تنتظر من أشلائهم فِطْر صيامها ، وعادت الرسل المُنَفَّدةُ لاقتفاء آثارهم وأَداء أُخبارهم ، ذا كرة أنهم لَبِسوا الليل حِدادا على النعمة التي خُلعت ، وغسَّلُوا ماء الصبح أطماع نفس كانت قد تطلُّعت ، وأَنهم طلعوا الأَوعارَ أَوعالا ، والعِقَابِ عِقْبانا ، وكانوا لمَهابط الأودية سيولا ولأعالى الشجر قضبانا .

فرأى المملوك أن الكتاب فيهم قد بلغ أجله ، والعزم منهم قد نال أمله ، والفتك بهم قد أعمل مُنْصلكه ، وأنسيوف عساكر أمير المؤمنين منزهة عن أن تُريِق إلا دماء أكفائها من الأبطال ، وأن تلقى إلا وجوه أنظارها من الرجال ، وأن المذكورين

نمْلُ حطمه سليمانُ عليه السلام وجنوده ، وَرمْل أَطارَه العاصفُ الذي يُسْحِفُهُ (۱) ويقوده ، وأصدرهذه الخدمة والبلادُ من بُعُونهم (۲) عارية ، والكلمة بانخفاضهم [ غالية ] عالية ، ويد الله على أعدائه عادية ، وأنفُس المخاذيل في وثاق (۲۷۷ ب ) مهابته العالية عانية ، ورأى المملوك أن يرتب بعده الأمير فلاناً ليبذُل الأَمانات لسوقة أهل البلاد ومزارعيها ، ويفصِ للمالم المحاكمات بين متابعي السلطنة ومطاوعيها ، ويُفسِّح مجال الإحسان لمعاودي المواطن (۳) ومُراجعيها ، فيعمر من البلاد ما قد شَعَر ، ويشعر بالأَمنة مَنْ لا شَعَر ، فإنَّ مُقام المملوك ومن معه من عساكر تمنع الشمس من مطلعها ، وتردُّ جِرْية البحر عن موقعها ، ثما يضرُّ بالغلال ويَنْسِفها ، ويُجحف بالرعايا ويَعْسِفها .

فالحمد لله الذي جعل النصر لائِذًا بِأَعطاف اعتزامه ، وأنامِل الرعب السائر إلى الأَعداءِ محرِّكةً عَذَبات أَعلامه ، والعساكر المناضلة بسلاح ولائه ، تغنى بأسمائها عن

<sup>(</sup>١) يسحفه يذهب به : أسحفت الريح السحاب و سحفته ذهبت به ، و في الأصل : يستحفه .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : معرتهم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الوطن .

مرهفاتها ، والكتائب المقاتلة بشعار علائه (١) ، تقرأ كتب النصر من حماتها . إن شاء الله تعالى (٢) .

# الأسلوب الرابع

مما يكتب به إلى الخلفاء أن يفتتح الكتاب بالسلام على الخليفة ، قال ابن شيت في « معالم الكتابة » وعليه العمل في زماننا ، وكان في أواخر الدولة الأيوبية .

### وهذه نسخة كتاب من ذلك (٣)

كتب به القاضى الفاضل عن السلطان صلاح الدين إلى الخليفة ببغداد يعتذر فيه عن تأخير الكتب ، ويذكر خبر صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية من ملوك النصرانية من الروم والفرنج وهي :

سلام الله الأطيب ، وبركاته التي يستدرّها الحُضَّر والغُيَّب ، وزكواته التي ترفع أولياءه إلى الدَّرَج ، ونعمه التي لم تجعَلْ على أهل الطاعة في الدين من حَرَج ، على مولانا سيد الخلق ، وسَادِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: أعلامه.

<sup>(</sup>٢) هذه الحملة غير موجودة في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ج ٦ : ١٥٥

الخَرْق ، ومُسدِّد أهل الحَق ، ولابس الشعار الأَطهر سوادا ، ومستحق الطاعة التي أَسعد الله ( ٢٧٨ ) من خصه بها [ بَدْءَا ومعادا ] ، ومولى الأُمة الذي تشابه يوم نداه وبأَسه إن ركض جُودًا أو جوادا ، وواحد الدهر الذي لايُثَنَى ، وإليه القلوب تُثنى ، ولا يقبل الله جمعا لا يكون بولائه جمع سلامة لا جمع تكسير ، ولا استقبال قبلة ممن لا تكون محبته في قلبه تقيم واسمه في عمله إلى الله يسير ، مولانا أمير المؤمنين ، وعلى آبائه المالئي الأرض عدلا ، المِلاء أهلا(۱) فضلا ، والضاربين فَيْصلا والقائلين فصلا ، ومن تقول الجنة لأهلها بهم أهلا ، المخصوصين بالعناية الإلهية ، الحاكمين فكل أُمة بطاعتهم مأمورة وعن معصيتهم منْهيّة ، والمشرِّفي الأَسارير على أسِرَّة الشرف فكم ملاًت البَهُو مناظرهم البَهيّة .

المملوك يخدم الحرم الشريف باحترامه ، والفناء الكريم بإعظامه ، والبساط المُقبَّل بطول استلامه ، والسِّتر الذي أسبله الله على العباد بتحيته وسلامه . ويُنْهِي أنه آخِر الخَدَم عن أن ينتظم الأوقات المُتجدِّدة ، ويقتضب الحالات

<sup>(</sup>١) في الأصل: المملبي أهلها.

المتجرِّدة ، والرسلِ عن أن تتوارد دِرَاكا ، وتتوالَى وِشاكا ، والإِنهاءات عن أن تثبت بالمقامات الشريفة النبوية ، ومجالس العَرْض العلية ، ما انتهت إليه الأقدار ، وما أفضى إليه من كثير المناجح وقليل الأعدار ، فإن أدب الأمساك (۱) عن المطالعة كالصوم لا يُفَضُّ ختامه ، ولا يُحلُّ نِظامه ، إلا بُعَيْدَ يَطلُع هلاله مُبشِّرا ، ويُبتُ خبره في الآفاق مُعطِّرا ، فلو أن متكلفا أفطر قبل موعده ، وورد الماء قبل مورده ، لكان مُفسدا لعقده ، ناكثا لعهده .

كذلك المملوك أمسك حين كانت الأخبار بجانبه مُشتبهة ، والحقائق لديه غير مُتوجِّهة ، فإنَّ طاغيتي الكفر بقُسطنطينية وصيقِلِّية كانا قد أوقدا للحرب نارا ، ورفعا لها أوزارا ، واتخذا لها أسطولا جاريا وعسكرا جرّارا ، وتباريا ولم يزد الله الظالمين إلاَّتبارا ، وكتبا إلى الفرنج بعد انهزامهم بالنجدة والنَّصْرة ، وتضمَّنا لهم الخروج والكرَّة ، ويصفان بالنجدة والنَّصْرة ، وتضمَّنا لهم الخروج والكرَّة ، واستطارت الشناعة وتداولتها الألسن ، وخرجت من الأفواه حتى لقد كادت تدخل فيما رأته الأعين ، وورد إلى المملوك رسُول

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : أدب الأمالي .

من طاغية القسطنطينية وهو أقدم ملوك النصرانية قدما ، وأكثرهم مالاً مُنتَمى ، يعرض عليه مُوادَعة يكون بها عسكرهُ مُودَعا ، ويكون له بها مَفْزَعا ، ولصاحب صِقِلِيَّة الذي زعم أنه أصل للشرِّ يكون الشرُّ منه مُفَرَّعا ، فلم يَهِنْ ولم يُجب إلى السلم ، ولم يَزَعْه أن عسكره خذله الله مُبَارُ في البَرِّ وفي اليَم . إن شاء الله تعالى .

## الأسلوب الخامس

مما يكتب به إلى الخلفاء أن تُفتتح المكاتبة بالدعاء بشيء من متعلقات الخلافة في الجملة .

### وهذه نسخة (١) كتاب من ذلك

كُتب به إلى ديوان الخلافة ببغداد عن بعض ملوك بنى أيوب (٢) اعتذارا عن التقصير في وصف إنعام صدر له عن الخليفة ، وهو:

أسعد الله عظماء الأملاك بالانتساب إلى الخدمة الشريفة النبوية ، وأوزعهم ما أمرهم به من طاعتها . وخلّد مُلْك

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ٦ ص ٤٠٥

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: كتب به القاضى الفاضل عن الملك الناصر صلاح الدين.

الديوان العزيز النبوى ما دامت الأفلاك قائمة ، والنجوم ناجمة ، ونقع بغمائمها غُلَل الآمال الحائمة ، وفسر بمكارمها حُلُم الأَماني الحالمة ، ورَتق بتدبيراتها المعصومة فُتوق النُّوب المتعاظمة ، وأظهر على أيدى أوليائها معجزات نصرها ، وصرف الأَيام والليالي بين المرضييّن لله نَهْيِها وأمرها ، وأودع بركات السماء والأرض بمُودَعها ومستقرها .

المملوك وإن كان قد يسّر الله له مد أُطِلقت عذّبة لسانه مدمة الدولة العباسية ، فتفسّح في وسيع مآثرها ، وتخيّر من بديع جواهرها ، وامْتَاح من نَمِير زواخرها ، فإنه لا يعتذر عن الحصر الذي اعتراه في وَصْف المُنعَم عليه به من الخطاب الشريف ، الذي ( ٢٧٩ ا ) لولا أن عصمة الموالاة تُثبّت قلبه (١) الخافق ، وتُسدِّد لسانه الناطق ، كما تعاطى وصف ما أعطاه من كتابه المرقوم ، وسبق إليه من سحابه المركوم ، فإنه مما يشفُّ عنه الأمل نا كصا وهو كسير ، وينقلب دونه البصر خاسئا وهو حسير ، إلا أن الإنعام الشريف يبدأ الأولياء بما لو وكلهم إلى أمانيهم التهيّبت أن تتعاطى خطبته ، ولو فوّضه إلى طلبتهم لنكلت لتهيّبت أن تتعاطى خطبته ، ولو فوّضه إلى طلبتهم لنكلت

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولأه .

عن أن تترقى هَضْبته (۱) ، ولا غرو أن للسحاب أن يصافح قطرُه الثَّرى ، وللفجر أن يشرق على غير (۲) الكرى والسرى . فالحمد لله الذى قرَّبَ على المملوك منال الآمال ، وثبت قوى (۳) فؤاده لما لا تستقل بحمله صُمُّ الجبال ، ويستنيب عن جهر الشكر بسر الأدعية ، ويقتصر على ما يُفضى به إلى المحاريب وإن لم يقصر عما يفيضه (٤) في الأندية ، ويطالع بأن مملوك الخدمة وابن مملوكها أخذ الكتاب بقوة ، وشمَّر لخدمته تشمير خلافة لا تشهير بنوة (٥) ، وتلقاه تلقيّ وشمَّر لخدمته تشمير خلافة لا تشهير بنوة المأمير المؤمنين وسمع المشافهة خاشعا متصدعا ، واشتمل عليها بفهمه ساميا وسمع المشافهة خاشعا متصدعا ، واشتمل عليها بفهمه ساميا طرفه متطلعا .

ولقد أشبه هذا الكتاب الكريم بيعة أُخذت عليه ، مد لها يده آخذا بكلتا يديه (٦) .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ...أنت تتعاطى حظيته ، ولو فوضه إلى راحتهم لنكلت عن أن تترقي نصيته .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى أن يشرق نوره على عين الكرى والسرى .

<sup>(</sup>٣) في صبّح الأعشى : وثبت حصاة .

<sup>(؛)</sup> في صبح الأعشى : عما يقصه .

<sup>(ُ</sup>هُ) كَذَا فِي الْأَصَلَ . وفي صبَّح الأَعشى : وشمر لخدمة أشرف خلافة لأشرف نبوة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بكلتي يديه.

والمملوك يرجو بل يتحقق أن هذا العبد المشار إليه سَيُوفِي على سابقه من عبيد الدولة العباسية في الزمان ، ويكون عشيئة الله أسبق منهم بالإحسان .

وقد صدرت خدمتان من جهته وبعدهما تصدر الخدم، ولا يَأْلُو جَهْدا في الخدمتين مباشرا بيده السيف مستنيبا عنها للقلم (١) ، وله نُصرة باقية في الولاء وهو غَنِيٌ عن النظير (٢) ، وسريرة بادية في الطاعة هو إليها أسكن منه إلى كلّ مشير .

يعود المملوك إلى ما [ لا ] يزال يفتتح به الصلوات المفروضة ، ويختم به الختمات المعروضة ، من الدعاء الصالح الذي إن أغنى الله وَليَّهُ عنه فقد أحوج ذوى العقائد ( ٢٧٩ ب ) السليمة إليه ، لأَنه مُزَكُ لاَعمالهم ، بل متم لإسلامهم ، و كيف لا يَدْعُون لِمَن يُدْعَوْنَ به يوم يُدْعَى كُلُّ أُناس بإمامهم .

فيقول : جمع الله لأمير المؤمنين طاعة خلقه ، وأذل رقاب الباطل بسيف حقه ، وجعل الله ما هو قبضتُه في

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ومستنيبا عنها العلم .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : النصير .

الأخرى قبضة أمير المؤمنين في الأولى من الأرض التي هي موطوءة كالسماء ذات العُلا ، وأدام نعمه على هذه الأُمة بإمامته ، وأظهر كرامة نبيه عليه السلام بما يُظاهره من كرامته ، وعجّل لمن لا يقوم بفرض ولائه (١) إقامة قيامته ، وردّ بسيوفه التي لا تُردُّ ما الإسلام ممطول به من ظُلامته ، وأقام به مناهج الدين لأهله ، وأظهره بمظاهرته على الدّين كلّه ، حتى يلقى الله وما خلّف في الدنيا كافرا ، ولا ضميرا إلا بالتوحيد عامرا ، ولا بلدا إلا وقد بات بالإسلام ضميرا إلا بالتوحيد عامرا ، ولا بلدا إلا وقد بات بالإسلام آهلا ، وقد أصبح منه الكفر داثرا (٢).

## الأسلوب السادس

أن يفتتح الكتاب بالدعاء لديوان المخلافة ، وعليه الاصطلاح الآن ، قال في «التعريف » وكان سبب مخاطبتهم الديوان الخضعان عن مخاطبة الخليفة .

ورسمه (٣) على ما ذكره المقر الشهابي بن فضل الله في كتابه « التعريف بالمصطلح الشريف » أن يقال : أدام الله أيام

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولا يته .

<sup>(</sup>٢) بعده في صبح الأعشى : إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) انظر صبح الأعشى ح٧ ص١١٩

الديوان العزيز المولوى السيدى الإمامي الفلانى ، ثم يؤتى بالدعاء المعطوف ، والصدر بالتعظيم المألوف ، وقد يفتتح بغير هذا الدعاء ، مثل: أدام الله سلطان الديوان العزيز ، وخلد الله سلطان الديوان العزيز ، وما ألله سلطان الديوان العزيز ، وما أشبه ذلك مما يقتضى العز والدوام .

والصدر نحو : العبد، أو المملوك ، أو الخادم، يقبّل الأرض أو العتبات أو مواطئ المواقف ، أو غير ذلك .

ويختم الكتاب تارة بالدعاء ، وتارة : ب «طالَع » ، أو « أنهى » أو غيرهما مما فيه معنى الإنهاء ؛ ويخاطب الخليفة ( ١٨٨٠) في أثناء الكتاب بالديوان العزيز ، وبالمواقف المقدسة أو المشرفة ، والأبواب الشريفة ، والباب العزيز ، والمقام الأشرف ، والجانب الأعلى أو الشريف ، وبأمير المؤمنين ، مجردة عن سيدنا ومولانا ، ومرة غير مجردة ، مع مراعاة المناسبة والتسديد والمقاربة .

وأَما خطاب المكتوب عنه فاختلف بحسب من كُتِب [عنه] ، فكتَبَ بعض ملوك بنى أيوب بالديار المصرية والممالك الشامية : الخادم ، وبعضهم : المملوك ، وبعضهم

العبد ، وبعضهم : أقل المماليك ، وبعضهم : أقل العبيد . وكان علاء الدين خُوارزم شاه صاحب خُوارزم وما معها يكتب : الخادم المِطْواع ، وتبعه ابنه جلال الدين على ذلك ، وكانت أُمُّ جلال الدين تكتب : الأَمة الداعية . قال في « التعريف » : والملوك والسوقة في ذلك لا تختلف .

## وهذه نسخة كتاب من ذلك(١)

كتب به المقرَّ الشهابيّ بن فضل الله ، إلى الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن المستكفى بالله أبي الربيع سليمان ، أحد الخلفاء العباسية بالديار المصرية ، عن رماة البندق بالشام جوابا عما ورد عليه من كتابهم ، وهو يومئذ الحاكم في رماية البندق في أمر ناصر الدين بن الحِمْصيّ (٢) أحد الرماة . وهي :

أدام الله تعالى أيام الديوان العريز المولوى السيدى النبوى الإمامي الحاكمي ، ونصر به جَمْع الإيمان ، وبشر بأيامه الزمان ، ومتّعه بالملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بما ورثه من سليمان .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٧٠ ص ١٣٠

 <sup>(</sup>٢) يكتب في الأصل دائما: « الحمص » وأثبت ما في صبح الأعشى .

ولا زال يخضع لمقامه كل جليل ، ويُعرف لأَيامه كلُّ وجه جميل ، ويعترف لشرفه كلُّ معترف بالتفضيل ، ولا كان إلاَّ كرمه المأُمول ، ودعاؤه المقبول ، وعدوه المصروع ووليه المحمول ، ولا برحت طاعته يُعقد عليها كلُّ جمع ، ( ٢٨٠ ب ) ومراسمه يُنصت إليها كلسمْع ، وطوائف الذين كذبوا عليه لا تتلى عليهم آياته إلاَّ تَولُّوا وأَعينهم تفيض من الدمْع .

المماليك يقبّلون الأرض بالأبواب العالية التي هي خُطّة شرفهم ، ومكان تعبد القدماء منهم ومن سكفهم ، ويلوذون بذلك المقام ، ويعوذون بذلك الحرم الذي لا يبعد نسبه من البيت الحرام ، ويؤمّلون ذلك الكرم الذي ما منهم إلا من سَعِد به طائره ، وجاءته به في وجه الصباح أشائره (۱) ، وفي وجه العِشاء بشائره ، فنالوا به أقصى المرام ، وقضوا به من العمر ما إذا قالوا يا سعْدُ لا يعنون به إلا ذلك الإمام ، وينتهون إلى ما ورد به المرسوم الشريف الذي ما من المماليك إلا مَنْ مَتَ إليه بقديم عبوديّته ورقّه ، وسارع إلى طائره الميمون وحماه (۲) بسبقه ، وفتح له عينه وظن أنه حالم (۳) ،

<sup>(</sup>١) أشائره لعلها جمع إشارة أى إشاراته .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وحمله .

<sup>(</sup>٣) في الأصَّل: حايم وفي صبح الأعشى: حاكم .

وامتثلوا أمره وكيف لا تمتثل الرُّماة أمر الحاكم ، ولا سيما ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحاكم ، وأُجلُّوه عن رفعه إلى العين إذ كانت تلك منزلة الحاجب (١) ، وقدموا إليه خفوق قلوبهم الطائرة وما علموا أَنْ كانوا قاموا بالواجب، ووقفوا على أحكام حاكمه فما شَكُّوا أَن زمان هذا الفَنّ بزمان ناصره (٢) في بغداد قد عاد، وأن مثاله المتمثِّل في سواد الحدق مما حكَّتْه أيامه العباسية من شِعار السواد ، وعلموا ما رسم به في معنى محمد بن الحمصيّ الذي ما نَوَّرت الليلةُ الظلماء أكاريخُه ، ولا بعُدت في الإقعاد له تواريخُه ، بل أخمدت دموع ندمه نيرانَه المشتعلة ، وأصبح به لا يحمل القوس في يده إلا أنه مَشعله ، وما كان أنهاه إلى الديوان العزيز مما لم تذكر الخواطر الشريفة بأنه فيه المفترى (٣) وأنه صاحب القوس إِلاَّ أَن مَالَه سعادة المُشترى ، وأنه موَّه تمويه الجاحد ، وتلوَّن مثل قوس قُرْح وإلاَّ فقوس البندق لونِّ واحد ، ودَلَى بغروره ، وَعَرض المُحضر الذي حمله على تغريره ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : على العين إذ كانت تلك بمنزلة الحاجب .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ؛ بزمان ناصره .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى: قبة المفترى.

وذلك في غَيْبة الأمير ( ١٨١١) بهاء الدين البُندقدار الحاكميّ . الذي لو كان حاضرا لنَبَّأُ بخبره ، وأحسن بالإعلام بسوء محضره . وتحيّل لأنخذ الخط الشريف الذي لو عقل لكان (١) حجة عليه، ومؤكدا لإبطال رميه وقوسه وبندقه في يديه ، لما تضمَّنه الخط الشريف [ المقيَّد اللفظ ] المكتتب على المصطلح ، الساحب ذيل فخاره على المُقْتَرَح ، الذي هدى إلى الخير ، وبدأ به ما وُهب من الملك السليماني الذي أُوتي من كل شيء وعُلِّم منطق الطير ، فإنه لم يُكتب له إِلاَّ بأن يرمي على الوجه المرضِيّ بساعده ، واستيفاء (٢) شروط البندق والخروج من جميع الأشكال عملا بقواعــده ، ويُعلِم أَنه إِنما رعى حقّ قُدْمته ولا [ فعــل ] في الباب العزيز ما يجب من التحليّ بشعار الصدق في خدمته وأَنه خالف عادةَ الأَّدب ، وأخطأ في الكل لكنه نَدَب ، وذلك بعدأن عمل له جميع رماة البندق ، وسُئل فأجاب بأنه سالم من كُلّ إشكال يُشكل ، وأنه بعد أن أُقعد رَمَى وحَمَل وحُمِل ، فشهد عليه السادة الأُمراء ولاةُ العهد إخوة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : سقط كلام من أول قوله "لوكان حاضرا » إلى قوله "لكان حجة » و نصه فيه : لو كان حاضرا لكان حجه عليه .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : المرضى واستيفاء .

أمير المؤمنين ومن حضر ، وكتبوا خطوطهم في المحضر ، وما حصل الآن عند عرض قصة المماليك بالمواقف المقدّسة ، ووضوح قضييَّته المدنَّسة ، من التعجُّب من اعتراف المماليك لكونهم رموا معه بعد أن رأوا الخطّ الشريف وهو لفظ مُقَيَّد ، وأَمرُ أُيِّد به رأْيُ الإمام الحاكم بأَمر الله المسترشد بالله والمُوِّيَّد ، و كل ما أُمر به أُميرُ المُؤْمنين لا معْدِلَ عن طُرُقه ، ولا جدال إِلاَّ به إِذا أُلزم كلُّ أَحد طائِرَه في عُنُقه ، وأُمير المؤمنين بحر لا يُورد إِلاَّ عن علمه (١) ، وهو الحاكم ولا رادًّ لحُكمه ، وإنما ابن الحمصيّ المذكور عَدِم السّداد ، وخالف جارى العادة في الحِمُّص فإنه هو الذي سُلق في الافتراء بألسنة حِداد ، ولم يُوقِفِ المماليك من الخط الشريف إِلاَّ على بعضه ، ولا أَراهم من بَرقه المتهلِّل غير وَمُضِهِ . والذي أوقفهم عليه منه أن يَرْمِي محمدُ بن الحمصيّ ويُرمى معه ، و كلمة أمير المؤمنين ( ٢٨١ ب ) مُستَمعَة ، ومراسيمه مُتَّبعة ، وإذا تقدم كان الناس (٢) تبعه ، غير أن المذكور بَدَتْ منه أُمور قطع بها الأُمير صارم الدين صارُوجا الحاكم البُنْدُقدار في حقه ، وأَقعده عن قُدْمته التي كان

<sup>(</sup>١) في صبيح الأعشى : لا يرد إلا من علمه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الراس.

يَمُتُّ فيها بِسَبْقه ، وانتقل عنه غلمانُه ، وثقل عليه زمانُه ، ونودى عليه في جمع كبير يزيد على تسعين قَوْسا ، وجُرح لِخطا بندقه جرحا لا يُؤْسَى ، ثم بعد مدّة سنين توسّل بولد الأمير المرحوم سيف الدين تنكز إلى أبيه ، وتوصّل به إلى مراميه ، فأُمر أَن يُرمي معه وهدَّد المخالف<sup>(١)</sup> بالضرب . ولم يَرْم معه أحد برضاه إلا خوف أن تُوقد نارُ الحرب . فلما مضت تلك الأبيام ، وانقضت تلك الأحلام ، جمع مملوكُ الأبواب العالية الأميرُ علاءُ الدين بن الأبوبكرى الحاكم في البندق الآنَ مِنْ رُماة البندق جمعا كثيرا ، واهتم به اهتماما كبيرا ، وذكر أمر المذكور ، وأحضر محضره المسطور ، ولم يكن عليه تعويل ، ولا في حكم الحاكم المُقدَّم (٢) تعليل ، ولا عند هذا الحاكم الذي ادَّعَى له وادّعي عنده تجوز الأباطيل ، وتحقّق أن الحق فيما حكم عليه فتُبع ، وترجُّع أَنْ لا يقام منه من أُقعِد ولا يُوصل منه ما قُطِع ، فنفَّذ حكم الحاكم المتقدّم ، واستمرّ بقعوده المتحتَم ، ووافقه على هذا سائر الرماة بالبلاد الشامية وحُكَّامها ، ومن يرُجْعَ إِليه في الرماية وأَحكامها ، وبطلت

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهودا يحالف.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : المتقدم .

قُدْمَةُ المذكور التي ذهب فيها عمرُه ضائعا ، وزمانه الذي إذا اشتريت منه ساعة بالعمر لم يكن نافعا .

ولما ورد الآن هذا المرسوم الشريف زاده الله شرفا قبَّلوا الأرض لديه ، وأوقفوا عليه حاكمهم المُسمَّى فوقف له وعليه ، وجمع له جمعا لم يَدَع من الرَّماة مُعْتَبرا ، ولا من يُلْقِم القَوْسَ وتَرَا ، ولا من إِذا قَعَد كالعَيْن جَرى ما جَرَى ، ثم قرأً عليهم ما تضمَّن ، ودَعَوْا لأَمير المؤمنين ولم يبق منهم إلاَّ من دَعَا وأُمَّن ، وتضاعف سرورهم بحكمه الذي رفع الخَلَل ، وقطع الجَدَل ، وقالو لا عَدِمْنا أَيام هذا الحاكم الذي أنصف ( ٢٨٢ ا) والإمام الذي عَدَل ، وبقى ابن الحمضيُّ مُثْلَة ، ونودي عليه إنه مَنْ رمي معه كان مُخطئًا مِثْلُه ، وَوَقَرتْ هذه المناداة في كل مَسْمَع ، وقرّت استقراراً انْفُصل عليه المَجْمع (١) ، وذلك بما فُهم من أمير المؤمنين وبنصِّ كتابه المبين ، وبما قضى الله به على لسان خليفته الحاكم والله أحكم الحاكمين ، وطالعوا بها وأَنْهَوْا صورةَ الحال ، وجمعوا في إمضائه الآمال ، لا زالت سعادة أمير المؤمنين مُنزُّهةً عن الشُّبَه، بعيدةً عن الشُّبه (٢)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : استقرار الفضل عليه المجمع .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : سعادة أمير المؤمنين منزهة عن الشبه ، آخذة .

آخذة من خير الدارين كلَّ اثنين في وَجْه ، حتى تَحْصُلُ كُلُ رمية من كَثَب ، ولا يَرْمى في كُلُ لعبة (١) إلا كُلُ مُصْطَحب ما غَبَّ في السماء المِرْزَم ، ووقع العُقاب على ثُنِيَّتِهِ يَقْرَع سِنَّه ويتندَّم ، وعلا النَّسُرُ الطائر والواقع على آثاره وسائرُ طيور النُّجوم والحُوَّم ، إِن شاء الله تعالى .

قلت : وهذا الكتاب أنشأه المقرّ الشهابي بن فضل الله المقسدة م ذكره بناء على مذهبه في أن المكاتبة إلى الخليفة تكون بالدّعاء للديوان العزيز من الملك والسوقة لايختلف، وفيه نظر ، بل الذي ينبغي أن يُفتتح الكتابة إليه بتقبيل الأرض ، على ما يكتب به للملوك ، إذ الملوك نُوَّابه وأتباعه ولا أعلى منه رتبة .

# وأما الكتب إلى ولاة العهد بالخلافة (٢)

فقال أبو جعفر النحاس في « صناعة الكتاب » : ويكون التصدير في المكاتبة إلى ولي العهد على ما تقدَّم في المكاتبة إلى الخلفاء مع تغيير الأسماء ، يعنى أنه لا يقال فيه الإمام ولا أمير المؤمنين ، بل ولى عهد المسلمين ، وفي

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : «كل أمنة » وفي الأصل الكلمة غير منقوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر صبح الأعشى ح ٢ ص ٥٦٤ و ح ٧ ص ١٣٤

التصدير مع السلام: وبركاته ، في أول الكتاب و آخره ، وفي ولى العهد يحذف « وبركاته » من التصدير ، فكانوا يكتبون لولى العهد: لعبد الله أبي فلان فلان ولى عهد المسلمين ، سلامٌ على ولي عهد المسلمين ورحمة الله (٢٨٢ ب) فإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد ، أطال الله بقاء ولى عهد المسلمين . ويأتي على المقصد على ما تقدم في الكتب إلى الخليفة ، ثم يختمه بقوله: والسلام على ولي عهد المسلمين ورحمة الله وبركاته .

أما على المصطلح المستقر عليه الحال فقد ذكر المقر الشهابي بن فضل الله في كتابه « التعريف » أنه يكتب إلى ولى العهد بالخلافة ما صورته: ضاعف الله تعالى جلال الجانب الشريف المولوي السيدي النبوي الفلاني. ثم يُدعى له ، قال صاحب « التثقيف » : والخطاب له بمولانا ولى العهد ونحو ذلك ، والتعبير عن المكتوب عنه : بالخادم يقبل العتبات الشريفة ، أو اليد الشريفة ، ونحو ذلك . والعلامة إليه : الخادم . على نسبة ما في الصدر ، والعنوان عن نظير الألقاب التي في الصدر . قال في « التثقيف » :

وهذا على عادة من تقدم من الملوك ، أما في زماننا وقبله بمُدّة مديدة فإنه لم يكتب إلى وليّ عهد

قلت : وتما يجب التنبيه عليه قطع الورق الذي يُكتب فيه إلى الخليفة ، لا شك في أنه كان يكتب للخليفة وولى العهد حين كانت الخلافة بالعراق في قطع البغدادي بقلم مختصر الطومار على ما يظهر ، أو في ثلثي القطع البغدادي على ما ذكره محمد بن عمر المدائني حيث كانت بيعاتهم وعهودهم تكتب في ذلك ، أما الآن حيث صارت عهودهم وبيعاتهم تكتب في قطع الشامي الكامل بقلم الثلث الخفيف فإنه ينبغي أن يكون الكَتْب إليهم على هذا النمط ، تأسياً فإنه ينبغي أن يكون الكَتْب إليهم على هذا النمط ، تأسياً عا اعتمدوه في ذلك ، وإلا فالواجب الكتابة في البغدادي الكامل ، على ما كان الأمر عليه في الزمن القديم .

#### انباب السابع

( ١٨٣ ) في ذكر أوائلَ منسوبة إلى الخلفاء ، وغرائبَ ومُلَح وأعاجيبَ تتعلق بهم ، وفيه فصلان :

الفصل الاول

في ذكر نبذة من الأوائل المنسوبة إليهم:

أوّل من بويع بالخلافة أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد مر ذكر ذلك في الباب الأول في الركلام على الطرق التي تنعقد بها الخلافة ، وهو أول خليفة ولى وأبوه حيّ ، فقيل لأبيه أبي قُحافة : استُخلف أبو بكر ، قال : أقرّت بذلك بنو قُصى ، قيل : نعم ، قال : يفعل الله ما يشاء . وبقى أبو قحافة بعد وفاة أبي بكر رضى الله عنه ستة أشهر وأيام ، ثم توفى في المحرم سنة أربع عشرة ،

وهو أول من عَهد بالخلافة ، عَهِد بها لعمر بن الخطاب ، وقد مر ذكره في الباب الأول أيضا ،

وهو أول من جمع القرآن حين قُتِل القُرَّاءُ باليمامة في

حرب مُسيلمة الكذاب ، وسمَّاه مصحفا ، وكان قبل ذلك مكتوبا في عُسُب النخل أَو أَكتاف الإِبلِ ونحوها .

[ أول خليفة سمى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وهو أول من فتح الفتوح وأول من مصر الأمصار] (١) وهو أول من دوّن الدواوين في الإسلام ، قال القضاعي : دوّنها في سنة تسع عشرة وقيل سنة عشرين . قال الماوردي (٢) : واختلف في سبب وضعه فقيل : إن أبا هريرة رضى الله عنه قرم عليه عبال من البحرين فقال : ماذا جئت به ؟ قال : خمسمائة ألف درهم ، فاستكثره عمر وقال : أتدرى ما تقول ؟ قيال نعم ، مائة ألف خمس مرات ، فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قيال : أيها الناس قد جاء مال كثير ، فإن شئتم كلنا لكم كيثلا ، وإن شئتم عددنا لكم عداً ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين قد رأيت عدر الأعاجم يُدونون ديوانا لهم ، فكون لنا أنت ديوانا . فأمر

<sup>(</sup>١) في الأصل سقط وزدت ما اقتبسته من تاريخ الخلفاء السيوطى ص٣٥ وكتاب محاضرة الأوائل ص٠٠٨ . هذا وفي تاريخ الخلفاء أيضا أنه أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أدبع تكبير ات وأول من احتبس صدقة في الاسلام وأول من آخذ زكاة الخيل وأول من قال : أملال الله بقاءك وأول من قال : أيدك الله وأول من استقضى القضاة في الأمصار . وفي كتاب محاضرة الأوائل: أول من رتب الناس والجنود شرقا وغربا . وسير الأعلام ورتب الألوية وسير الجيوش شرقا وغربا وفرض الفرائض وعرف العرفاء .

<sup>(</sup>٢) انظر صبح الأعثى حـ١٣ ص ١٠٦ والأحكام السلطانية ١٧٥

بوضع الدواوين ، وقيل : بل بعث ( ٢٨٣ ب ) عمر رضى الله عنه بعثا وعنده الهرمزان ، فقال لعمر : قد أعطيت أهل هذا البَعْث الأموال ، فإن تخلّف منهم رجلٌ أخلٌ بمكانه من أين يعلم صاحبه . فأثبت لهم ديواناً ، فسأله عن الديوان ففسره له ، فأمر بوضع الديوان . وقيل : إن عمر استشار المسلمين في أمر المال فقال عَليٌّ : نَقْسِم كلَّ سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تُمسك منه شيئا ، فقال عثمان أرى مالا كثيرا ، وإن لم تُحصِ الناس حتى تعلم من أخذ من لم يأخذ انتشر الأمر ، فقال خالد بن الوليد : قد كنت بالشام فرأيت ملوكها دوّنوا ديوانا وجنّدوا جنودا ، فدوّن ديوانا وجنّدوا جنودا ، فدوّن

وهو أول من أرخ بعام الهجرة ، قال فى « ذخيرة الكتاب » :
لما أراد وضع التاريخ جمع الناس للمشورة ، فقال بعضهم :
نؤرخ بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم :
بل بوفاته ، وقال بعضهم : بل بهجرته من مكة إلى المدينة
لأنها أول ظهور الإسلام ، فصوّبه عمر وأجمع رأيهم عليه ،
و كانت الهجرة فى شهر ربيع الأول بعد عشر من النبوة ،
وقدم المدينة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه ، فاختلفوا فى

الشهر الذى يبد فرون به ، فأشار بعضه م بالبداءة برمضان لشرفه ، فقال عمر : بل بالمحرم ، لأنه مُنْصرَف الناس من حجهم ، فرجع القهقرى ثمانية وستين يوما ، وهي القدر الذي مضى من أول المحرم إلى اثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول ، وابتداء التاريخ من أول المحرم لتلك السنة.

قال أبو هلال العسكرى: أراد بذلك اجتماع الأشهر الحرم في سنة واحدة.

وهو أول من اتخذ بيت مال ، فيما ذكره العسكري عن قتادة .

وهو أول من سنَّ قيام شهر رمضان وجمع الناس على إمام واحد في التراويح ، وذلك في سنة أربع عشرة .

وهو أُول من عَسَّ بالليل .

وهو أول من عاقب شاعرا على الهجاء ، عاقب الحطيئة حين هجا ( ٢٨٤ ) الزِّبرقان بن بدر ، بأَن حبسه في بئر ثم أُخرجه وطلب شَفْرة يُوهمه أَنه يريد قَطْعَ لسانه تخويفا له ليكف عن الهجاء .

وهو أول من ضرب فى الخمر ثمانين ، وكان أبو بكر رضى الله عنه قبل ذلك يجلد فيه أربعين .

وهو أول من حرم المُتعة بالنساء ، وهي أن تُنكح المرأة على شيء إلى أَجل ، وكانت مباحة قبل ذلك .

وهو أول من نهى عن بيع أُمَّهات الأَولاد وهِبَتِهن وجَعْلهنَّ ميراثا .

وهو أول من مَسحَ سوادَ العراق على يد عثمان بن حُنيف، وهو من أرض الموصل إلى عَبّادان طولا ، وذلك مائة وخمسة وعشرون فرسخا ، ومن عَقبة حُلْوان إلى القادسية عرضا ، وذلك ثمانون فرسخا (۱) ، وبلغت جُرْبانه ستة وثلاثين ألف ألف جريب (۲) .

وهو أول من صالح العمال على مال يأخذه منهم ، وكان من ذلك أنه شاطر عمرو بن العاص ماله وهو أمير مصر يومئذ .

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان؛ وحد" السواد من حديثة الموصل طولا إلى عبادان ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضا فيكون طوله مائة وستين فرسخا وأما العراق في العرف فطوله يقصر عن طول السواد وعرضه مستوعب لعرض السواد . . . . فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخا يقصر عن طوا السواد بخمسة وثلاثين فرسخا وعرضه كالسواد ثمانون فرسخا . انظر «السواد» .

<sup>(</sup>٢) انظر حسابه بالحريب في معجم البلدان «السواد» .

وهو أول من حمل الطعام من مصر في بحر أيْلَة إلى المدينة حين أقحطوا في عام الرَّمادة ، والأَمير على مصر يومئذ عمرو بن العاص ، قال القضاعي : حفر خليج القاهرة من الفسطاط إلى السويس في ثمانية أشهر ، وجرت فيه السفن بالطعام من عامه ، فكان ينقل منها إلى السفن ببحر القُلْزُم فيحمل منها إلى المدينة .

وهو أول من أعال الفرائض ، فيما ذكره العسكرى عن ابن عباس ، وكان ابن عباس ينكر القول ، ولم يظهر ذلك إلا بعد موت عمر ، فقيل له : هَلا قبلت ذلك في زمن عمر ؟ قال : كان رجلا مَهيبا فهِبته .

وهو أول من اتخذ الدِّرَة وحملها ليعذب بها الجناة ، وكانت من الهيبة بحيث قال الشَّعْبِيِّ : إن درة عمر لأهيبُ من سيف الحجَّاج .

أول خليفة وكل وأُمَّه فى قيد الحياة عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ثم موسى وهارون ابنا المهدى ، ثم المعتضد ثم المطيع

وهو أول من أقطع القطائع ( ٢٨٤ ب ) بالأرضين . ٣٣٩ من الخلفاء ، قال العسكرى : فعل ذلك اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم .

وهو أوّل من حمى الحمى لإبل الصدقة ونحوها .

وهو أول من خفض صوته بالتكبير فى الصلاة ، فيما ذكره العسكري عن عاصم بن أبى محكن .

وهو أول من خَلَّق المسجد .

وهو أول من ارتقى إلى مقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر ، إذ كان أبو بكر قد نزل عنه درجة ، ثم جاء عمر فنزل عنه أخرى ، فلما جاء عثمان رَقِي إلى حيث كان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال سلمان : اليوم ولد الشر ، وقد ذكر ذلك بعض الخلفاء فأنكره ، فقال له بعض الحاضرين : اشكره يا أمير المؤمنين ، فلولا ذلك لكنت اليوم تخطب فى بئر .

وهو أول من أرتج عليه في الخُطبة فقال : أيها الناس إن اللذين تقدَّماني كانا يُعِدَّان لهذا الموقف كلاما ، وأنتم إلى إمام عادل أحوجُ منكم إلى إمام قائِل ، وستأتيكم الخطبة على وجهها ، ثم نزل .

وهو أول من قدّم الخطبة قبل السلاة في العيدين حين رأًى كثيرا من الناس يذهبون قبل سماع الخطبة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في أول خلافته يصلون ثم يخطبون كما هو الآن .

وهو أول من فوض إلى الناس إخراج زكواتهم بأنفسهم من غير دفعها إلى الإمام .

وهو أول من اتخذ صاحب شُرطة .

قال الثعالبي في « لطائف المعارف » : وهو أول من قيل : تَنَحَّ عن الطريق عند سير الخليفة .

أول من بايع علياً رضى الله عنه بالخلافة طلحة ، وكانت يده شلاء ، فقال حبيب بن ذُوييب : أول من بايعه أشلُّ فما أظن هذا الأمريتم ، وقيل : أول من بايعه الأشتر النَّخَعى .

وهو أول خليفة وقع في زمنه قتال بين أهل القبلة ، وذلك في وقعة الجَمَل .

وهو أول من اتّخذ بيتا يُطرح فيه القِصَص ( ١٢٨٥) حتى كتبوا شتمه وألقوه فيه ، فتركه ، ثم اتخذه المهدى أيام خلافته .

وهو أول من فرق بين البينة في شهادة الخصوم.

أول من اتخذ ديوان الخاتَم معاوية ، جعل ديوانا لختم كُتبه التي تكتب عنه ، وكان سبب ذلك فسما ذكره الثعالبي أن عَمْرو بن الزُّبير قدم عليه ، فأمر له بمائة ألف درهم ، وكتب له بذلك كتابا إلى زياد بالعراق ، ففض عمرو الكتاب وجعل المائة مائتين ، فلما اطلع معاوية على ذلك اتخذ ديوان الخاتم .

أول من بايع لولده معاوية بن أبي سفيان ، بايع لابنه يزيد بالخلافة بعده .

وهو أول من وضع البريد في الإسلام ، نقله عن ملوك الفرس ، وأحكمه بعد ذلك عبد الملك بن مروان .

وهو أول من سمى الغالية غالية ، شمها من عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، فسأَله عنها ، فوصفها له ، فقال : إنها غالية . ويقال : إنه شمها من مالك بن أسماء بن خارجة ، وكانت أخته هند أول من صنعتها ، وأنكر الجاحظ ذلك كله وقال : إنا نجد في أشعار الجاهلية ذكر الغالية ، وربما قيل : إنها أتت العرب من جهة الحبشة .

وهو أول من عمل المقصورة فى الجامع ليصلِّى فيها ، قيل : إنه رأى على مِنبره كلبا فاتخذها ، وقيل : أول من اتخذها مروان بن الحكم ، اتخذها من حجارة منقوشة ، وجعل لها كُوًى ، خوفا على نفسه ، وقيل : أول من اتخذها عثمان رضى الله عنه ، خوفا أن يصيبه ما أصاب عمر .

وهو أول من خطب جالسا حين كَثُر شَحْمه وعظُم بطنُه .

وهو أول خليفة عبثت به رعيته واجترأت عليه ، حتى قام إليه رجل فقال : ليُخْبِرْنا أميرُ المؤمنين مَنْ كان زوج أمّه قبل أبي سفيان : فقال : حفص بن المغيرة ، ثم كلم ذلك الرجلُ عمرو بن الزّبير ، فأغلظ عليه في كلامه ، فأمر به فضرب حتى مات ، فبلغ ذلك معاوية فلامه ، فقيل : إنه القائل لك كذا ، فقال : إذن قَتَلْتُهُ وأنا أحقُ مَنْ وَدَاه .

وهو أول من أمر بإقراء السلام ( ٢٨٥ ب ) على الخلفاء، وأقره عمر بن عبد العزيز .

وهو أول من استلحق في الإسلام ، استلحق زياداً عَمَلاً بقول أبيه أبي سفيان لولا أن يُشَبِّرِقَ عُمَرُ إِهابي لعَرَّفت أن

زيادًا قريبُ النسب منى ، أنا غرسته فى رحم أُمَّه . وهو أول من اتخذ الخصيان لخاص خِدْمته .

أُول من أُخرج المنبر إلى الصحراء فى العيد مروانُ بن الحَكَم .

وهو أول من أخذ الجار بالجار ، فيما ذكره العسكرى ، أخذ فتَى بأبيه فجلده وتمثل بقول الشاعر :

جانِيك مَنْ يَجْنِي عليكَ وَقَدْ

تُعْدِى الصِّحَاحَ مَبَارِكُ الْجُرْبِ

فقال الفتى : ما هكذا قال الله تعالى بل قال ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَالْاَ تَزِرُ وَالْاَ تَزِرُ وَالْاَ تَزِرُ وَالْاَ وَخِلاً هِ وَخِلاً هِ .

ويحكى مثلُ ذلك عن الحجاج بن يوسف .

أول من نهى عن الكلام بحضرة الخليفة عبد الملك ابن مروان ، وكان الناس قبل ذلك يُراجعون الخليفة فيما يقول ويعترضون عليه فيما يفعل ، وأكثر ما كان ذلك على عثمان .

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام الآية ١٦٤ وسورة الإسراء الآية ١٥ وسورة فاطر الآية ١٨ وسورة الزمر الآية ٧

وهو أول من ضرب الدراهم في الإسلام وكتب في أولها ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) سنة خمس وسبعين ، وجعل كل عشرة منها وزن سبع مثاقيل ، فاستمر هذا الوزن إلى الآن . وإنما كان قبل ذلك الدراهم المشخصة ، ثم ضربها الحجاج ونقش عليها ﴿ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ (٢) ونهي أن يَطْبع أَحدٌ غيره ، فطبع سهير اليهودي دراهمه السّهيرية من فضة خالصة ، وجعل فيها ذهبا ، فأمر الحجاج بقتله ، فقال : انْظُر فإِن لم تكن أَجود من دراهمك فاقتلني ، فوجدها [ أَجود ] منها ، فأمر بقتله لجُرأته على ضَرْبها ، قال : فإني أعرض عليك أمرًا فإن رأيته أصلح للمسلمين من قتلي فَأَعْفَى ، قال : هاته ، فوضع الأُوزان وزْنَ أَلْفِ وخَمْس ِ مائة وثلاثِمائة إلى وزْنِ رُبع قيراط ، فجعلها حديدا ، ونقشها ، وجاء بها إلى الحجاج ، فأُعجبه وعفا عنه ، وكان الناس قبل ذلك يأخذون الدرهمَ الوازِنَ فيزنون به غيره ، وأكثر ذلك يؤخذ عددا .

وهو أول من نقل الديوان من الفارسية بالعراق ومن الرومية ( ٢٨٦ ا ) بالشام إلى العربية .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص الآية ١

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص الآية ١، ٢

وهو أول من رفع يده على المنبر ، وهو أول خليفة بَخِل حى كان يقال له: رَشْحُ الحجر ، لبخله ، كما تقدم فى ترجمته ، يقال إن بعض أخصائه لامه يوما على ذلك فقال: أما سمعت قول القائل: أجع كلبّك يتبعُك ؟ فقال: أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يُلوِّح له غيرك بكِسْرة فيتركك ويتبعه ؟

أول من اتخذ البيمارستان للمرضى في الإسلام الوليد بن عبد الملك ، بني بيمارستانا بدمشق وسبكه على المرضى ، أما مصر فأول من اتخذه بها أحمد بن طولون ، بناه بالفسطاط ، وهو باق إلى الآن ، ثم اتخذ السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب بيمارستانا بالقاهرة في قاعة من قاعات القصر أخبر أنه لا يدخلها النّمل ، وهو باق إلى الآن ، ثم اتخذ المنصور قلاوون البيمارستان الكبير ، بين القصرين ، فأنسى ذكر ما كان قبله .

وهو أول من أجرى الرواتب على القُرَّاء والعميان وأصحاب العاهات .

وهو أول خليفة أقام ناموس المُلْك ومنع من دعاء الخليفة باسمه ومراجعته في الكلام ، وقام بذلك خطيبا فقال :

أيها الناس إنكم كنتم تُكلّمون من قبلى من الخلفاء بلكلام الأَكْفاء ، تقولون يا معاوية ، يا يزيد ، وإنى أُعطى الله عهدا يأخذنى بالوفاء به لا يُكلِّمني أحد بمثل ذلك إلا أتلفت نفسه ، ثم إن رجلا قال له بعد ذلك : اتق الله ياوليد فإن الكبرياء لله . فأمر به فَوُطِئ بالأقدام ، فأيقظ الناس ذلك .

أول خليفة اتخذ الأتراك أبو جعفر المنصور ، اتخذ حَمَّادا التركيَّ ، ثم اتخذ المهدى بعده مُباركاً التركيّ وغيره .

وهو أول خليفة جمع لعامل بين الحَرْث والخَراج ، جمع بينهما لخالد بن برمك بفارس .

أول خليفة زاد فى الكتب : وأسأَله أن يصلى على محمد وآله ، هارونُ الرشيدُ (١) كما تقدم فى المكاتبات ( ٢٨٦ ب ) قالوا : وكان ذلك من أفضل مناقبه .

وهو أول خليفة جلس في المصائب على البساط دون أنماط تحته حين نُعِي إليه إبراهيم بن صالح بن على ، وصار إلى

<sup>(</sup>١) الذي تقدم في ذلك هو المأمون وكذلك هو في صبح الأعشى حـ ٣ ص ٤٨١

داره وقال : لا يَحْسُن بأَحد أَن يجلس فى دار حبيب من أَهله على نَمط ولا نُمْرُقة . فاستنَّ بنو العباس ذلك فى المصائب .

أول من دُعِيَ بنعْتِه على المنبر محمدُ الأَمين فقيل (١) اللهم وأصلِحْ عبدك وحليفتك عبدَ الله محمدًا الأَمينَ. ولم يُذْكر قَبْله نَعْتُ أَحد من الخلفاء على منبر.

أول من أُخَّر النَّيروز المتوكلُ ، وقد مرَّ القول عليه في الكلام على نقل السنة .

وهو أول من أمر بتغيير زِيِّ أهل الذَّمة ، وقد مر القول على ذلك في بابه أيضا .

الفصل الثانى

فى ذكر غرائب وملح وأعاجيب تتعلق بالخلفاء غرائب تتعلق بولاية الخلافة من ولى الخلافة فى حياة أبيه

أُبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وليها وأُبوه حيّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: من دعا... فقال: والتصويب عما سبق في الأصل عند ذكره لترتيب الخلافة.

الطائع لله انخلع له أبوه المطيع منها حين ضعف وعجز عن القيام بها وولى مكانه ، وعاش أبوه بعد ذلك أربعين يوما ثم مات .

من ولى الخلافة وله أَخ أَسنُّ منه (١).

أُمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وليها وأخوه عَقِيل أسن منه بعشرين سنة .

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وليها وأخوه عبد الله

هشام بن عبد الملك وليها وأُخوه مَسْلمة أُسنُّ منه .

يزيد بن الوليد وأخوه إبراهيم ، ولياها وأخوهما العباس وغيره من إخوتهما أسن منهما

أبو العباس السفاح وليها وأخوه أبو جعفر المنصور أسن منه بسنين وأعقل منه .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل بخط مختلف ما يأتى :

هذا من الخلفاء . وأما من غير هم فإن موسى بن عبيدة الذى يروى عنه الحديث كان أخوه عبد الله أسن منه بثمانين سنة وهو من أغرب الغرائب وأعجب العجائب وأعجب منه في التقاربأن عمرو بن العاصكان بينه وبين ابنه عبد الله ثلاث عشرة سنة . ومهم الاتخاقيات؟؟

هارون الرشيد وليها وأخوه (٢٨٧ ١) محمد [بن] المهدى أسن منه

محمد الأمين وليها وأخوه المأمون أسن منه بستة أشهر وأعقل منه .

الواثق بالله وليها وأخوه محمد والد المستعين أسن منه .

المتوكل على الله وليها وأخوه أحمد أسن منه .

المعتز بالله وليها وأكثر إخوته أسن منه .

القاهر بالله وليها وأخوه هارون أسن منه .

المطيع لله وليها وأخوه العباس وغيره من إخوته أسن منه .

الطائع لله وليها وأخوه عبد العزيز أسن منه .

من ولى الخلافة من الإِخوة :

أربعة إخوة ولُوا الخلافة: هم الوليد، وسليمان، ويزيد، وهشام، بنو عبد الملك بن مروان، لا يعرف ذلك لِسِواهم . ثلاثة إخوة ولوا الخلافة ، هم الأمين والمأمون والمعتصم بنو هارون الرشيد .

والمنتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل.

والمكتفى والمقتدر والقاهر بنو المعتضد .

والراضي والمقتفي واللطيع بنو المقتدر .

وأما أخوان وليا الخلافة فكثير ، منهم يزيد وإبراهيم ابنا الوليد .

والسفاح والمنصور ابنا محمد

والهادي والرشيد ابنا المهدي .

والواثق والمتوكل ابنا المعتصم ، وغيرهم .

من ولى صبياً:

جعفر بن المقتدر ولى ولم يستكمل إحدى عشرة سنة .

معاوية بن يزيد ولى وله تسع عشرة سنة .

من ولى مُسِنَّا قد جاوز الستين :

أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، ولى وله إحدى وستون سنة .

عبدالله بن الزبير ولى وله أربع وستون سنة .

مروان بن الحكم ولى وله إحدى وستون سنة .

### اتفاقية عجيبة في خلع الخلفاء

قال الصولى: الناس يرون أن كل سادس يقوم بأمر الدين منذ أول الإسلام لا بد أن يُخلع . النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، والحسن حلع .

ثم معاوية ، ويزيد ، ومعاوية ، ومروان ، وعبد الملك وعبد الله بن الزبير فخلع .

ثم لم يكن في الدولة الأموية من يكمل الستة فكان منهم يزيد بن الوليد ( ٢٨٧ ب ) ، ثم إبراهيم بن الوليد ثم مروان بن محمد وهو آخرهم .

ثم أتى الله تعالى بالدولة العباسية

فكان منهم السفاح ، والمنصور ، والمهدى ، والهادى ، والرشيد ، والأمين فخلع .

ثم المأَمون ، والمعتصم ، والواثق ، والمتوكل ، والمنتصر والمستعين فخلع .

ثم المعتز ، والمهتدى ، والمعتمد ، والمعتضد ، والمكتفى ، والمقتدر ، فخلع في فتنة ابن المعتز ثمَّ ردَّ .

قال صاحب « رأس مال النديم »: ثم القائم ثم الراضى ثم المقتفى ، ثم المكتفى ، ثم المطيع ، ثم الطائع فخلع .

قال الصلاح الصفدى : ثم القادر ثم القائم ثم المقتدى ثم المستظهر ثم المسترشد ثم الراشد فخلع .

ثم المقتفى ثم المستنجد ثم المستضىء ثم الناصر ثم الظاهر ثم المستعصم فخلع ، وقتل أيام هولاكو ملك التتار .

قلت: ثم بويع المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بالديار المصرية في الدولة الظاهرية بيبرس ، وجهزه الملك الظاهر إلى بغداد ليقتلعها من التتر فقتله التتر قبل وصوله إليها ، فهو في الحقيقة من خلفاء العراق وإن بويع له بمصر ، ثم بويع بعده بالديار المصرية الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين ، واستقر بها قدمه ، فهو في الحقيقة أول خلفائها ، ثم كان بعده بها ابنه المستكفى سليمان ، ثم الحاكم الثاني أحمد بن المستكفى ، ثم ابنه الثاني الواثق إبراهيم ، ثم ابنه الثاني الواثق إبراهيم ، ثم ابنه الثالث المعتضد أبو بكر ، ثم المتوكل محمد بن المعتضد أبي بكر فخلع ، ثم أعيد ، ثم خلع ، ثم أعيد ، ثم كان بعده ابنه الإمام المستعين بالله أبو الفضل العباس ثم كان بعده ابنه الإمام المستعين بالله أبو الفضل العباس

ابن المتوكل ، ثم ابنه الثانى الإمام الأعظم المعتضد بالله أبو الفتح داود خليفة العصر ، خلد الله أيامه ، والله أعلم بمن يكون السادس فيخلع .

#### ملح ونوادر تتعلق بالخلفاء

ثمانية كانوا موجودين فى زمن واحد ولى كل منهم الخلافة وهم .

أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، والحسن ، ومعاوية وعبد الله بن الزبير ، ومروان بن الحكم ، ( ٢٨٨ ١ ) كلهم كانوا موجودين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ولى كل منهم الخلافة .

أحد عشركانوا في زمن واحد ولي كل منهم الخلافة وهم:

الوليد بن عبد الملك ، وسليمان بن عبد الملك ، وعمر ابن عبد الملك ، وهشام ابن عبد الملك ، وهشام ابن عبد الملك ، والوليد بن يزيد ، ويزيد بن الوليد ، وإبراهيم بن الوليد ، ومروان بن محمد ، وأبو العباس السفاح ، وأبو جعفر المنصور ، كانوا موجدودين

في آخر أيام الوليد بن عبد الملك، وقد ولوا الخلافة .

خليفة أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة هو :

مروان بن الحكم .

وأولاده العشرة .

عبد الملك ، ومعاوية ، وعبدالعزيز ، وبشر ، وعمر ، ومحمد ، وعبيد الله ، وعبدالله ، وأيوب ، وداود .

وإخوته العشرة (١)

عثمان الأكبر ، وعثمان الأصغر ، والحارث ، وعبد الرحمن ، وصالح ، وأبان ، ويحيى ، وحبيب ، وعمرو . وأولاد إخوته العشرة (٢)

عبد الواحد ، وعبد الملك ، وعبد العزيز ، وسعيد ، أولاد [ . . . . ] (٣) الحكم ، وحرب ، وعثمان ، وعمر ،

<sup>(</sup>١) في نسب قريش ص ١٥٩ أنالحكم بن أبي العاصى ولد أحداً وعشرين رجلا ونسوة .

<sup>(</sup>۲) في نسب قريش ١٦٩–١٧١ أولاد الحارث بن الحكم : عبد الملكوعبد العزيز وعبد الواحد وعبد ربه وعثمان وأبو بكر . وولد عبد الرحمن بن الحكم [حرب وأبان وغيرهما] وولد أبان ابن الحكم : الحكم وعثمان . وولد يحيى بن الحسكم : مروان ويوسف وأبو بكر وعمرووسلمة وحبيب . وولدحبيب بن الحكم : أم عبد الله . وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٧٩ ولد الحكم بن أبي العاسى .

 <sup>(</sup>٣) لعله عثمان بن الحكم وانظر الهامش قبله.

أولاد الحارث بن الحكم ، ويوسف وسليمان ويحيى أولاد عبد الرحمن بن الحكم .

خليفة جرت أحواله على شهر رمضان .

هو عبد الملك بن مروان ، كان يقول : وُلدت فى شهر رمضان وفُطمت فى شهر رمضان وأُعذِرْت فى شهر رمضان ، وختمت القرآن فى شهر رمضان ، وبلغت الحلم فى شهر رمضان ، وأخشى أن أموت فى شهر رمضان ، وأخشى أن أموت فى شهر رمضان . فلما دخل شوال وأمِن ، مات .

أربعة خلفاء تزوجوا إلى رجل واحد هم :

الوليد بن عبد الملك ، وسليمان بن عبد الملك ، ويزيد ابن عبد الملك ، وهشام بن عبد الملك . تزوّج (١) الأربعة بنات عبد الله بن عمرو بن عثمان ، فتزوج الوليد بنته عبدة ، وسليمان بنته عائشة ، ويزيد بنته أم سعيد ، وهشام بنته رُقية ، ولا يعرف مثل ذلك

خليفة ركب البريد

لا يُعرف ذلك إِلاّ لموسى الهادى ، كان غائبا بجُرجان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تزوجوا. وهي على لنة ضعيفة.

فلما مات أبوه المهدى كتب إليه أخوه الرشيد بالخبر ، وأخذ البيعة له بالخلافة ، ورجه مع الرسول ( ٢٨٨ ب ) الخاتم والبُرْدة والقضيب ، فبلغ جُرْجان في ثمانية أيام ، ووافى موسى بغداد على البريد بعد ثلاثة عشر يوما من موت المهدى .

خليفة سلّم عليه بالخلافة عمّه وعمّ أبيه وعمّ جده هو:
الرشيد ، سلم عليه عمه سليمان بن المنصور ، ثم العباس
ابن محمد عم أبيه المهدى ، ثم عبد الصمد بن على عم
جده أبى جعفر .

خليفة سلم عليه سبعة من أهل بيته كلهم ابن خليفة هو:
المتوكل ، سلم عليه محمد بن الواثق ، وأحمد بن
المعتصم ، وموسى بن المأمون ، وعبدالله بن الأمين ، وأبو
أحمد بن الرشيد ، والعباس بن الهادى ، ومنصور
ابن المهدى .

خليفة قبَّل يد خليفة ثم قبَّل ذلك الخليفةُ يده، هو: المعتصم ، وقف لإبراهيم بن المهدى أيام خلافته ، ثم نزل فقبَّل يده ، ثم أدنى منه ابنَه هارونَ فقبَّل يده وقال : يا أمير المؤمنين ، عبدُك هارون ابنِي ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ، فلما استُخْلِف المعتصم ، و كان إبراهيم قد خُلِسع فقبل يده وقال : ياأمير المؤمنين عبدُك هبةُ الله ابنِي ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ، ثم حكى المعتصم هذه الحكاية لعليّ بن الجُنيد ، فلامه على عدم إنصافه لإبراهيم بن المهدى وقال : إبراهيم إنما أمر لابنك هارون بعشرة آلاف درهم وفي يده بغداد فقط ، وأنت في يدك الدنيا ، فقال : صدقت ، وأمر لهبة الله بن إبراهيم بعشرة آلاف دينار . قال الصولى ولا يُعرف خليفة قبّل يد خليفة ، ثم قبّل ذلك الخليفة ولا يُعرف خليفة قبّل يد خليفة ، ثم قبّل ذلك الخليفة يده إلا في هذين .

خليفة جرت أموره كلها على ثمانية ، هو :

المعتصم ، لأنه الثامن من ولد العباس (۱) ، والثامن من خلفاء بنى العباس ، والثامن من أولاد الرشيد ، وولد سنة ثمان وسبعين ومائة ، ومات وعمره ثمان وأربعون سنة ، وملك ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام ، وخلف ثمانية

<sup>(</sup>١) أى أنه المعتصم بن الرشيد بن المهدى بن المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . فهم ثمانية .

بنين وثمان بنات ، وخلّف العَيْن ثمانية آلاف ألف دينار وثمانية وعشرين ألف ألف درهم وثماني عشر ألف دابّة ، وفتوحه ثمانية ، وتوفى لثمان بقين من ربيع الأول. إلى غير ذلك من عدد ( ١٢٨٩) الثمانية ، أمور قدّرها الله تعالى له .

خليفة تنقل في خمس طبقات هو:

إبراهيم بن المهدى ، كان فى طبقة أبناء الخلفاء ، ثم صار فى طبقة النّدماء ، ثم صار فى طبقة النّدماء ، ثم صار فى طبقة المُغَنّين ، ثم صار فى مشيخة بنى هاشم .

خليفة كانت خلافته يوما أُو بعض يوم هو:

عبد الله بن المعتز ، وقد تقدُّم ذكره .

خليفة قَتَل ابنَه هو:

سليمان بن عبد الملك ، قتل ابنه أيوب صَبْراً .

خليفة قتل أباه هو :

المنتصر ، فتل أباه المتوكل بأن قيّض له غلمانه من الترك فقتلوه .

خليفة قتل أخاه هو:

المعتز ، قتل أخاه المُؤيَّد بعد أن خلعه من العهد

خليفة قتل عمه هو:

أبو جعفر المنصور ، قتل عمه عبدالله بن على .

أما من قتل ابن أخيه فكثير ، كالمعتصم قتل العباس ابن أخيه المأمون بالمرازب .

خليفة ليس له عقب ، هو :

معاوية بن يزيد بن معاوية .

خليفة انقطع عقبه هو:

أبو العباس السفاح .

خليفة جاوز سنهُ التسعين هو:

القادر بالله ، بلغ ثلاثا وتسعين سنة .

خليفة لم يبلغ عمره عشرين سنة هو .

معاوية بن يزيد بن معاوية .

امرأة زوجها خليفة وابنها خليفة وزوج ابنتها خليفة هي: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زوجها أمير المؤمنين على بن أبي طالب وابنها الحسن السبط ، وزوج ابنتها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وزوج بنتها أُمِّ كلثوم بنتِ على .

ثلاث نسوة لا رابعة لهن ولدت كلُّ واحدة منهن خليفتين وهن :

ولاَّده بنت العباس العَبْسِيَّة زوجة عبد الملك بن مروان ، ولدت له الوليد وسليمان ، كل منهما ولى الخلافة .

وشاهريد بنت فيروز بن يزدجرد ، زوجة الوليد بن عبد الملك ، ولدت له يزيد وإبراهيم ، كل منهما ولى الخلافة .

والخَيزُران زوجة المهدى ، ولدت له موسى الهادى وهارون الرشيد ، ولى كل منهما الخلافة .

امرأة لها اثنا عشر محرما كل منهم خليفة هى :
عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، يزيد أبوها . معاوية جدها ،
معاوية بن يزيد أخوها ، عبد الملك بن مروان زوجها ،
مروان بن الحكم حَمُوها ، يزيد بن ( ٢٨٩ ب ) عبد الملك

ابنها ، الوليد وسليمان وهشام بنو زوجها ، إبراهيم ويزيد ابنا الوليدِ ابنا ابنِ زوجها .

ونحوها ، فاطمة بنت عبد الملك ، أبوها عبد الملك ، وجدها لأبيها مروان ، وإخوتها الوليد وسليمان ويزيد وهشام أولاد عبد الملك ، وبنو عمها الوليد بن يزيد ويزيد وإبراهيم ابنا الوليد ، وزوجها عمر بن عبد العزيز ، وجدها لأبيها يزيد بن معاوية ، وأبو جدها معاوية بن أبي سفيان ، وعمها معاوية بن يزيد بن معاوية .

وقريب منها في بني العباس ، زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، جدها المنصور ، وأخو جدها السفاح ، وزوجها الرشيد ، وعمها المهدى ، وابنها الأمين ، وابنا زوجها المأمون والمعتصم ، وابنا ابن زوجها الواثق والمتوكل .

أُم خليفة تزوجت بعد خلافة ابنها هي :

أُم خالد بنت أبى هشام أُمُّ معاوية بن يزيد ، تزوجت بعد موت زوجها (١) مروانَ بنَ الحكم .

امرأة تزوجها ثلاثة خلفاء هي :

<sup>(</sup>١) في الأصل : موت ابنها . هذا وقد تزوجت هي في حياة ابنها .

عبدة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية ، تزوجها الوليد وهشام بن عبد الملك ومروان بن محمد .

ليلةٌ وُلد فيها خليفة ومات خليفة وولى خليفة هي :

ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائتين ، وُلد بها المأمون ، ومات الهادى ،واستُخلف الرشيد .

### أعاجيب في سَعَةِ أموال الخلفاء

رأيت في بعض التواريخ أن يزيد بن عبد الملك بن مروان كان قماشه يحمل على ستمائة جمل ، وأنه خلف عشرة آلاف قميص لنفسه . ولْيُقَس على ذلك باقى أمواله . هذا والخلافة بعد لم تبلغ حدَّ العظمة .

وحكى الثعالبيُّ أَن أَبا جعفر المنصور مات عن تِسع ِ مائة أَلف أَلف درهم .

وحكى الصولى أن الرشيد خلف مائة ألف ألف دينار .

وحكى غيره أن الرشيد خلّف من الأَموال ما لم يُخَلِّف أَحدٌ مثله منذ كانت الدنيا ، وذلك أَنه خلف من الأَثاث والعَيْن

والجَوهر والوَرق والدَّوابِّ ما قيمته مائة أَلف أَلف وخمسة وعشرين أَلفا خارجاً عن الضِّياع والعَقَار .

( ۲۹۰ ا ) وحكى إبراهيم بن نوح أن الذي خلفه المكتفى مما جمعه المعتضد ومن بعده مائة ألف ألف دينار، والجوهر والطيب وما يجرى مجراه عشرون ألف ألف دينار ، والكسوة والفرش عشرون ألف ألف دينار ، والكُراع والسلاح والغلمان عشرون ألف ألف دينار، والضياع والعقار والأملاك عشرون أَلف أَلف دينار ، وكان فيما أحصيي من المتاع المخلَّف عن المكتفى من الثياب المَرْوَزيّة والخراسانية ثلاثة وستون ألف ثوب ، ومن المُلاء ألف ملاءة ، ومن العمائم المروزية ثلاثة عشر ألف عمامة ، ومن الثياب المروزية المقصورة أربعة آلاف ثوب خارجًا عن الخام ، ومن الحُلل الوَشَّى اليمانيُّ المعدَّة والمنسوجة بالذهب ألف ألف وثمان مائة حُلَّة ، ومن البطائن التي تُحمل من كرمان في أنابيب قصب فارس مما لم يُعْهد مثله ثمانية عشر ألف أنبوبة ، بيعت كل أنبوبة منها بدينارين ، وما أحصى في خزائن الفرش من البُسط الأرمينية وغيرها ثمانية عشر ألف بساط وعقد المأمون في يوم واحد لأخيه المعتصم على المغرب وأمر له بخمسمائة ألف دينار ، ولابنه العباس على الثغور والعواصم وأمر له بخمسمائة ألف دينار ، ولعبد الله بن طاهر على الجبل ومحاربة بابك وأمر له بثلاثمائة ألف دينار ، ثم أمر لسائر القوّاد بسبعمائة ألف دينار ، فكان جملة ما فرقه في ذلك اليوم ألفى ألف دينار ، فقال عمرو بن الفرج الرُّخَجِي : هذا يوم فُرِّق فيه من المال ما لم يُفَرَّق مثله مذ كانت الدنيا .

وقد مرَّ أَن المعتصم خلف ثمانية آلاف أَلف دينار وثمانية وعشرين أَلف دينار، وثمانية عشر أَلف دابة خارجا عما عدا ذلك من الأَموال.

ويقال : إِن المقتدر خلف نَيِّفا وستين أَلف أَلف دينار بتكرير الأَّلف مرتين، وذلك مما جمعه الرشيد ومَنْ بعده.

ولما عُمِلت دعوةُ المُأْمون حين تَزوَّج بوران بنت الحسن ابن سهل أقام أبوها للمأْمون ولجميع قواده وأصحابه بفَم الصِّلْح أنزالهم أربعين يوما ، واحتفل بما لم يُرَ مثلُه نفاسه وكثرة .

قال المبرّد: سمعت الحسن بن بغا يقول: كنا نُجْرِى أيام مُقام المأُمون عند ( ٢٩٠ ب ) الحسن على ستة وعشرين ألف ملاّح، ولما كانت ليلة البناء وجُليت بورانُ على المأُمون فُرِشِ حصيرٌ من ذهب، وجِئ بمِكْتل مُرَصَّع فيه دُرُّ كبارٌ فنُثِرت على مَنْ حضر من النساء، وفيهن أُمُّ جغفر وحَمْدونة بنت الرشيد، فما مسَّ مَنْ حضر من الدُّرِّ شيئا، فقال المأُمون: شَرِقْنَ أَبا محمد وأَكرمُنها، فمدَّت كلُّ واحدة يدها فأخذت دُرَّة، وبقيت سائرُ الدرر تلوح على حصير الذهب، فقال المأْمون: قاتل الله الحسن بنَ تلوح على حصير الذهب، فقال المأْمون: قاتل الله الحسن بنَ مائنُ ، كأنه قد رأَى هذا حيث يقول:

كَأَنَّ صُغْرَى وكُبرى من فواقِعها حصباءُ دُرًّ عَلَى أَرضٍ من الذَّهَبِ

وكان فى المجلس شمعة عنبر فيها مائتا رطل ، فضج المأمون من دُخانها ، فعملت له مُثُلُ من الشمع فضج المأمون من دُخانها ، فعملت له مُثُلُ من الشمع فكان الليل مدة مُقامه مثل النهار ، ولما كانت دعوة القواد نُثرت عليهم رقاع فيها أسماء ضياع ، فمن وقعت في يده رقعة بضيعة أشهد له الحسن بها ، ويقال : إنه أنفق يده رقعة بضيعة أشهد له الحسن بها ، ويقال : إنه أنفق

فى هذه الدعوة أربعة آلاف ألف دينار ، فلما أراد المأمون أن يصعد أمر له بألف ألف دينار ، وأقطعه الصلّح ، وعَتَبه على احتفاله ذلك الاحتفال ، وحَمْلِه على نفسه ، فقال له : ياأمير المؤمنين ، أينظن ذلك من مال سَهْل ؟ والله ما هو إلا مالُك رُدَّ إليك ، وأردت أن يُفضّل الله أيامك ونكاحك كما فضّلك على جميع خلقه .

فانظر إلى هذه الدعوة وما كان فيها وهي نَغْبةٌ في بحر الخلافة .

ولما أعذر المتوكل ابنه المعتز جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل، فقُدِّمت بين يديه مرافع ذهب مرصعة بالجوهر، وعليها أمثلة من العنبر والمسك والنَّد المعجون على جميع الصور، وجُعلت بساطا ممدودا، وأحضر القواد والجلساء وأصحاب المراتب فوضعت بين أيديهم صوانٍ من ذهب مرصعة بأصناف الجوهر من الجانبين وبين السماطين فرجة، وجاء الفراشون بزنابيل قد غُشيت بالأدم مملوءة دراهم ودنانير نصفين، نُصّت في الفرجة التي بين السماطين حتى ارتفعت على الصواني، وأمر الحاضرون السماطين حتى ارتفعت على الصواني، وأمر الحاضرون

أن يشربوا ( ١٩٩١) ويأخذ كل واحد ممن يأكل ويشرب من تلك الدراهم والدنانير بثلاث حفنات ما حملت يديه ، و كلّما خف موضع صبّ عليه من تلك الزنابيل حتى يُرد إلى حالته ، ووقف غلمان في آخر المجلس وقالوا : إن أمير المؤمنين يقول لكم : ليأخذ من شاء ما شاء . فمد الناس أيدبهم إلى المال فأخذوه ، وكان الرجل يُثقله ما معه فيخر جبه ويسلمه إلى غلمانه ويرجع إلى مكانه ، ولما انقضى (١) المجلس خلع على الناس ألف خلعة ، وحُملوا على ألف مركب بالذهب والفضة ، وأعتق ألف نسمة .

وحكى العسكرى في كتابه « الأوائل » عن أحمد بن حمدون قال : عملت أم المستعين قلاّية لم يبق شيء حسن إلاّ جعلته فيها ، وأنفقت عليها مائة ألف دينار وثلاثين ألف دينار ، وسألت ابنها المستعين أن يقف عليها ، قال أحمد : فقال لى ولأترُجّه الهاشميّ : اذهبا وانظرا إليها فقال لى ، فمضينا فرأيناها ، فما رأينا في الدنيا شيئا حسنا إلا وقد عمل فيها ، ومَدَدْت أنا يدى إلى غزال من ذهب مُلِي عنبرا ، عيناه حَبّتا جوهر ، وعليه سَرْج ولجام

<sup>(</sup>١) لعلها محرفة أيضا عن : انفض .

وركاب من ذهب ، فأُخذته ووضعته في كُمِّي ، وجئنا فوصفنا له حسنها ، فقال له أُثرُجَّة : إنه سُرقِ منها ، وغمز به عليَّ . فقلت : ياسيدى ، أُلاَمُ على مثل هذا ؟ فقال : ارجع فخذ مَا أَطَقُتَ حَمْلُهُ مَمَا تريده ، فقال أُترجة : وأَنا معه ؟ قال : وأنت معه ، فمضينا فملأنا أكمامنا وخِفافنا ، وفتحنا أَقْبِيتَنَا وجعلنا تحتها ما قدرنا عليه ، وعقدنا أَطراف الشفاشح فوق ذلك ، وأَقبلنا نمشى مَشْي الحَبَالي ، فلما رآنا ضحك ، فقال له الجلساء : فنحن ما ذنبنا ؟ قال : قوموا أَنتم أيضا ، وقال المغنّون مثل ذلك ، فأذن لهم ، وجاء فوقف على الطريق ينظر كيف يحملون ما معهم ويضحك ، فنظر يزيدُ المُهلِّي إلى سطل من ذهب مملوء مِسكا ، فأُخذه وخرج ، فقال : إِلَى أَين ؟ قال : إِلَى الحَمَّام ، فضحك وأمر الأطباء والخدم والفرَّاشين فانتهبوا الباقي ، فوجُّهت إليه أُمه تقول : سَرَّ الله أَميرَ المؤمنين في جميع أَفعاله ، كنت ( ٢٩١ ب ) أُحب أَن تراها قبل أَن تُفَرِّقها ، فقال ، يعاد مثلها ، فأُعيد مثلها في مدة شهرين .

إلى غير ذلك من حكايات أموالهم التي لا يأخذها حصر ولا تدخل تحت حد .

ولله خزائن السموات والأَرض .

قال الثعالبي : وكان يقال : لبني العباس في المال فاتحة وواسطة . وخاتمة ، فالفاتحة المنصور ، والواسطة المأمون ، والخاتمة المعتضد ، يقال : إن ما جمعه السّفا ح إلى الرشيد فرّقه الأمين .

اعتبارٌ وعظة فى موت عظماء الخلفاء الذين ملكوا الأرض ودوَّخوا البلاد ، وأحاطوا بالأقاليم والأقطار ، وحُمِل إليهم أموالها .

قال أحمد بن أبي دُواد: لقد شددت لَحْيَى المأُمون والمعتصم والواثق بيدى ، فما تهيّاً لى فى القيام على واحد منهم عند تلك الحالة وجود خرقة أشد بها لَحْيَيْه ، وإنما كان مُعَوَّل على الدراريع التى تكون معى أخرق منها .

ولما مات المكتفى شُغِل الناس عن مواراته بأمر المقتدر المستخْلَف بعده ، فاجتاز به صاحب خزانة الكسوة ، فوجد على وجهه رداء قصب فأخذه ، وقال : هذا أُطالب به ، فاجتاز به بعض خدمه فبكى لمّا رآه مكشوفا ، فأخذ منديلا كان على رأسه فنشره على وجهه ، ولما نُقل إلى دار

الغُسل والتكفين لم تُوجد مِجْمرة يُبَخَّر فيها ، فأُخِذَتْ غَضَارةٌ من غضائر الخزف الأَحمر فبُخِّر فيها الموضع ، وكان مما خلّفه أُلوفٌ من مجامر الذهب والفضة ، وقد مرَّ ذِكْر ما خلّفه في الكلام على سعة أموال الخلفاء قبل هذا.

ولله أبو نواس حيث يقول:

إِذَا اختبرَ الدُّنيا لبيبٌ تَكَشَّفَتْ

لَهُ عَنْ عَدُوٍّ في ثيابِ صَدِيقٍ

عِبْرة ، قال الصولى : حدثى الحسين بن يحيى الكاتب قال : لما ولى المعتز لم يَمض إلا مدة حتى أحضر الناس وأخرج المُوتَد فقيل : اشهدوا أنه دُعى فأجاب ، وليس به أثر ، ثم مضت أشهر ، فأحضر الناس وأخر جالمُستعين فقال : إن مَنِيَّته أتت عليه وها هو لا أثر فيه ، فاشهدوا . ثم مضت مُدَيدة ( ٢٩٢ ا ) واستخلف المهتدى ، فأخرج المعتز ميتا وقيل : اشهدوا أنه قد مات حَتْف أنفه ولا أثر به ، ثم لم تكمل السنة حتى استُخلف المعتمد فأخر ج المهتدى ميتا وقيل : اشهدوا أنه قد مات حَتْف أنفه من جراحته ، ميتا وقيل : اشهدوا أنه قد مات حَتْف أنفه من جراحته ، فتعجّب الناس من تلاحقهم في مدة يسيرة .

مثلها ، لما اشتدت عِلّة الواثق دخل أيتاخ لينظر إليه المؤوّرِ هل مات أم لا ، فلما دنا منه نظر إليه الواثق بمُوْخِر عينيه ، ففزع أيتاخ وجزع ، وخرج القهقرى ، فسقط على وجهه هيبة منه فاندقّت يده وانكسر سيفه ، فلم يمض إلا ساعة حتى مات الواثقُ فعُدِل به إلى بيت ليُغسل فيه ، فجاءت فأرة فأكلت عينه التي نظر بها إلى أيتاخ ، فعجب الناس من أكل فأرة عيناً فزع من لَحْظها أيتاخ عينه التي تراجع وسقط على سيفه فانكس ، وذلك في بعض يوم.

نظيرها ، لما جيء برأس مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية إلى عبدالله بن على أمر بعزله ، فجاءت هِرَّة فقطعَت لسانه وجعلت تمضغه ، فقال عبدُ الله بن على أو غيره : لو لم يُرنَا الدهرُ من عجائبه إلا لسانَ مروانَ في فم هذه لكفانا . و كان مروان قبل ذلك قد عرض (۱) في ظهر الحيرة سبعين ألف عربي على سبعين ألف فرس ، ثم قال : إذا انقضت المُدَّة لم تنفع العُدَّة .

تعقیب ، قد تقدم فی الکلام علی تراجم خلفاء بنی

<sup>(</sup>١) في الأصل اعرض.

العباس بالديار المصرية أنه مذ نقلت الخلافة إلى الديار المصرية رادف خلفاؤها الخلفاء الماضيين في ألقاب الخلافة ، فتلقّب أحمد بن الظاهر أول من بويع بها بالمستنصر ، وتلقّب ابنه وتلقّب أحمد بن الحسين بعده بالحاكم ، وتلقّب ابنه بعده بالمستكفى ، ثم تلقب بنو المستكفى بالحاكم والواثق والمعتضد ، على ما تقدّم بيانه في تراجمهم ، وهذا إنما كان ينبغى إذا لم يتأت الإتيان بألقاب جديدة مُقتضبة ، وذلك أمر غير مُمتنع ، فكان من حَقّهم أن يقتضبوا لكل واحد لقبا غير ما تقدم .

وقد ذكر في «نقط العروس» ألقابا تصلح للخلافة ( ٢٩٢ ب) لم يتلقّب بها أحد ، فعد منها : المُعَوِّل على الله ، المُوَّمِّل لله ، الراغب إلى الله ، الساعى لله ، المحيى لله ، المرتقب لله ، المرتقب لله ، المرتقب لله ، المرتقب في الله ، المرتقب في الله ، المرتقب في الله ، المرتقب لله ، المتعزز بالله ، المستعبد بالله ، المستعبد بالله ، المستعبد بالله ، المستعبم السديد بالله ، المستعبم الله ، العاضد لحق الله ، المان بالله ، الكافى في الله ، المنتمى في الله ، المؤهر لدين الله ، الحامى في الله ، المحتمى في الله ، المحتمى في الله ، المحتمى في الله ،

الراجى لله ، المرتجى لله ، المكتفى بالله ، المُرْضِي لأَمر الله ، المُسلِم لله ، المستسلم لله ، المُحامى فى الله ، المُرشد إلى الله ، المحافظ فى الله ، المحفوظ بالله ، العائذ بالله ، اللائذ بالله ، الصادع عن الله ، المستند إلى الله ، الذّاب عن دين الله . وهذه لم يتم بها أحد من الخلفاء إلى الآن ، وعد منها المستكفى بالله ، الحافظ لدين الله ، والمستعلى بالله ، وهذه قد تُلُقّب بها بعد زمانه ، فالمستكفى تلقّب بها بعض خلفاء بنى العباس ، والحافظ لدين الله ، والمستعلى بالله ، بيغض خلفاء بنى العباس ، والحافظ لدين الله ، والمستعلى بالله ، بالله تلقب بها بعض الخلفاء الفاطميين بمصر ، على أن بالله تلقب بهما بعض الخلفاء الفاطميين بمصر ، على أن بالله تلقب بهما بعض الخلفاء الفاطميين بمصر ، على أن

#### الخاتمية

فيما يختص بالإمام الأعظم المعتضد بالله خليفة العصر الموضوع له هذا الكتاب

وفيه فصلان:

الفصل الأول

فى نسبه

إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الأمير الموفّق طلحة بن المتو كل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد ابن الرشيد أبي محمد هارون بن المهدى أبي عبدالله محمد ابن المنصور أبي جعفر بن محمد الكامل بن على السَّجَّاد بن عبد الله حَبْر الأُمَّة بن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب ابن مُرَّة بن لُوِّي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كنانة بن خُزَمة بن مُدْركة بن الياس بن مُضر بن نِزار بن مَعَد بن عدنان بن أُدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهم الخليل عليه السلام بن تارح وهو آزر بن ناحور ابن شاروح بن راغو بن فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام ابن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلح بن خنوخ وهو إدريس عليه السلام بن برد بن مهليل بن قينن بن يانش ابن شيث بن آدم عليه السلام .

هذا ما ذكره ابن إسحاق (۱) في «سيرته» ، وفي كثير من

<sup>(</sup>١) أى في امتداد النسب من عبد المطلب إلى آ دم أو من عدنان إلى آ دم .

التواريخ ما يخالف في بعض هذه الأسماء فيقال في نابت نبت وفي لامك لمك، وفي خنوخ أخنوخ بألف في أوله، وفي مهليل مهلاييل، وفي قينن قينان، وفي يانش أنوش، والمتفق عليه إلى عدنان، وفيما وراء ذلك إلى آدم اختلاف كثير. قلت : وعلى هذا النسب يكون من أمير المؤمنين إلى آدم عليه السلام خمسة وسبعون أبا .

منه إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرون أبا ، ويكون نسبه الشريف قد اشتمل على ثمانية عشرخليفة ،منهم أربعة خلفاء بمصر ، وهم المتوكل والمعتضد والمستكفى والحاكم ، وثلاثة عشر خليفة بالعراق ، وهم الراشد والمسترشد والمستظهر والمقتدى والقائم والقادر والمقتدر والمعتضد والمتوكل والمعتصم والرشيد والمهدى والمنصور ، وصحابيان وهما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه حبث الأمة عبد الله ( ٢٩٣ب ) وستة أنبياء وهم إسماعيل وإبراهيم ونوح وإدريس وشيث و آدم عليهم السلام . ويلتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم و أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، و كذلك مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، السمة نطأ وسوابه : في هاشم (۱) و كذلك مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب ،

ويلتقى مع أبى بكر الصديق فى مُرَّة بن كعب ، ومع أمير (١) المؤمنين عمر بن الخطاب فى كعب بن مُرَّة ، ومع أمير المؤمنين عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سفيان وسائر خلفاء بنى أُمية فى عبد مناف ، ومع عبد الله بن الزَّبير فى تُحلفاء بنى أُمية فى عبد مناف ، ومع عبد الله بن الزَّبير فى قُصَىًّ بن كلاب . وأ كُرِمْ به من نَسبٍ طاب أصلُه وزكت فروعه .

### الفصل الثاني

فى ذكر طرف من مناقبه وأوصافه .

هو أجلٌ من نطقت بمفاخره الأقلام ، وحُبِّر في وصفه الكلام . وأجمل اللسانُ في محاسنه البث ، وأعمل البيانُ نُجُب الأقلام في رَقْم محامِدِه الحَث ، وأتى بِشِيمه التي كم عِظْف هَزَّنْه ، وكم جوادِ فَخَارٍ لَزَّنْه ، وكم عِزِّ أسمعته ، وسامع أعزَنْه ، ومَهارق عادت بتسطير مناقبه حِبَرا ، وجَمِّ فضائِل كانت لذلك مبتدأ وخَبرا .

فَهِي الشِّيمُ التي لو تجسدت \* لكانت لِوَجْهِ الدهر عَيْناً وحَاجِبَا \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفي أمير المؤمنين.

من بخلافته فخر العصر ، ومن لا تُدرك معاليه بإحصاء ولا حَصْر ، ومن أتت صفاته من كلِّ فضل بالجُمْع إذا أَتِي غيرُها بالقَصْر ، ومن غدا بابُه الشريفُ محَطَّ رِحال الآمال ، ومَلْقَى عصا الترحال (١) ، وسبيلَ غَيْث الجدَا ، ومَطلعَ نَجْم الهُدَى ، وَمَحلُّ مَحَلُّ الحُبَا (٢) وموطن الجُود والحِبَا ، لا تَعِنَّ له فرصةُ خير إِلَّا انتهزها ، ولا شاردةُ مثوبة إِلَّا أَحرزها ، ولا مساءة للا حجبها (٣) ولا مَبرَّة إلا أبرزها ، فلا لسانٌ عن ذِكْر محاسنه عَشَا ، ولا مَلك إلاّ ومِن بابه أَوْ بابِ آبائه الخلفاء الراشدين انْتَشي ، فهو على الحقيقة إمام الدين وخليفة الإسلام ، والإمام الذي اتصل نسبه بالأئمة فهو ( ٢٩٤ ا ) الإمامُ بنُ الإمام بن الإمام ، ما تكلّم إلاّ أَتَى بِكُلِ مُعجِبِ مُعْجِز ، ولا تحدَّث فأُوجِزَ إِلاَّ وَدَّ المُحَدَّثُ أنه لم يُوجِز ، فلو كان الفصلُ رايةً لكان عَرَابَتَها ، أو وُجوهاً لكان وسامَتُها ، كم حَلَّى من جيد ، وأعاد بمسرة الإحسان إلى الخلق مِنْ عِيد ، وأُجرى من صَدَقَات ، ونَحَل أبكار المعالى من صدُقات ، وأضحى لأولى الرتب ببابه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الآمال » وهو تكرار والمشهور ألقي عصا الترحال .

<sup>(</sup>٢) محل الأولى بمعنى المكان ومحل الثانية من حل الشيء وفكه .

<sup>(</sup>٣) لعلها أيضا: حجزها.

الشريف ازدحام ، ولثغر الرجاء برحابه ابتسام ، فالمال فى وجوه المعروف يصرفه ،وفى المَبَرَّات يُفْنيه وفى القُرُبات يُتلِفُه . فصيَّرَ الشَّطْرَ إِنعاما ومَوْهِبةً

وصَيَّر الشَّطْرِ أَحْبَاساً وَأَوْقَافَا

فساحتُه ، التي يَأُوى إليها الظاعنُ ولا يَظعن عنها المُقِيم ، وبرُّه ، الذي غدا للسائل المُنيلَ وفي دَعَتِه المُنِم ، فمنهل بابه العذبُ كثير الزحام ، ومسلكه العَالُّ للطلاَّب سهْلُ الاقتحام ، وأفضاله مُتَسقةُ الفرائد، وبرُّه يانعُ الروضِ للرَّائد ، فلجَبْهة الخلافة منه غُرَر ، ولاَّ فقها من طلعته الميمونة نجم يُربي على القمر ، فكل رداء يرتديه جميل ، وكلُّ أوصافه لها إلى حسن الثناء سبيل ، حاجات المضطرين تُوافيه فيقضيها ، وساعاتُ يومه في اصطناع المعروف يقضيها ، ورحابُه الفسيحة مُستجْمَع الرائح من الناس يقضيها ، ورحابُه الفسيحة مُستجْمَع الرائح من الناس والغادي ، وملجأُ الحاضر والبادي .

لمُلْتَمِسي الحاجاتِ جَمْعٌ ببابِه

فهذا له شأنُ وهذا له شَأْنُ

فللبائس النُّعْمى وللمُعْدِم الغِنَى وللخائف الأَمْنُ

فلا راحة تخلو من رَاحة جُوده ، ولا ساحة أمل تُقفِر من وُفُوده ، ولا مُنقَطِع لا وله منه صِلَة وعائِد ، ولا سائل وفُوده ، ولا مُنقطع لا وله منه صِلة وعائِد ، قطوف الأجور إلا أجري من عطائه على أجمل العوائد ، قطوف الأجور لديه دانية ، ومعروفه المعروف يَسْري إلى كافة الآنام سِرا وعكانية ، فلم يأت أحد بمثل إيثاره ، ولم يستطع في الخير سُلوك آثاره ، فالرُّواة ( ٢٩٤ ب ) تتحدث بأخباره ، والحُداة تترنّم بأسماره ، والأُمَّة تُلقى عصا تسيارها لديه ، ولا تُعكن من كُلِّ فح إليه ، فتجد مآثرة لا تُحصى عجائبها ، ولا تُعد فرائدها وغرائبها ، وأنى تُحصر مآثرة وهل تُحصر ولا تُعد مقال ، أو يُحصى وافر كرّمه وهل تُحصى الرِّمال . وقد وجدت مكان القول ذا سَعة

وإِن وَجَدْتَ لساناً قَائلاً فَقُل

والمسئولُ من الله تعالى أن يُديم أيامه دواما لا يَنْقُصَه اختزال ، ويُمدَّ رُواقَ دولته مَدًّا لا يعتريه زوال ، ويجعل مَدْحَه الظاعنَ وشَخْصَه المُقيم ، ويمنحه في هذه الدار النِّعمة وفي الدار الآخرة النعيم ، إنه وَلَيَّ ذلك والقادِرُ عليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

| ionverted by Tiff Combine - (no stamps are appl | ied by registered version) |   |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---|--|
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            | · |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |
|                                                 |                            |   |  |

# الفهارس

- ا ـ فهرس الموضوعات
  - ٢ ـ فهرس الآيات
  - ٣ ـ فهرس الأحاديث
- ٤ فهرس القوافي ومثل
- فهرس الكتب: التي ذكرها المؤلف
  - ٦ فهرس الأعلام
  - ٧ ـ فهرس الأماكن والطوائف
- ٨ فهرس النوادر والطرائف وكتب بعهود وغيرها
  - ٩ فهرس المراجع



### ١ ـ فهرس الموضوعات

الباب الرابع: فيما يكتب عن الخلفاء لأتباعهم وفيه فصلان:

الفصل الأول: المذهب الأول ١ المذهب الثاني 77 المذهب الثالث ۲۸ المذهب الرابع 99

الفصل الثاني : فيما يكتب عن الخلفاء لمن دون الملوك وهو على خمسةأساليب :

الأسلوب الأول 144

الأسلو ب الثاني 14.

الأسلو ب الثالث 194

الأسلوب الرابع 144

Y.1. الأسلوب الخامس

الباب الخامس: فيماكان يكتب عن الخلفاء من الإقطاعات وتحويل السنين. . الخ

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول 11.

771 الفصل الثاني

YYA الفصل الثالث

الباب السادس : في الكتب الصادرة عن الخلفاء وولاة العهد بالخلافة ،والكتب الصادرة إلى الخلفاء وولاة العهد من الملوك ونحوهم ، وفيـــه

فصلان:

الفصل الأول: المذهب الأول 747 المذهب الثاني 727 المذهب الثالث 770 المذهب الرابع 472 الفصل الثانى : في الكتب الصادرة عن الملوك إلى الخلفاء وفيها ستة أساليب : الأسلوب الأول 444 الأسلو ب الثاني 4.1 الأسلو ب الثالث 4.4 الأسلوب الرابع 410 الأسلوب الخامس 411 الأسلوب السادس 444 الباب السابع : في ذكر أوائل منسوبة إلى الخلفاء وغرائب وملح وأعــــاجيب تتعلق بهم وفيه فصلان : الفصل الأول: أوائل منسوبة اليهم 445 الفصل الثانى : في ذكر غراثب وملح وأعاجيب ٣٤٨ اتفاقية عجيبة في خلع الخلفاء 404 ملح ونوادر تتعلق بالخلفاء 408 أعاجيب في سعة أمو ال الخلفاء 414 اعتبار وعظة 44. تعقيب 477 الخاتمة فيما يختص بالخليفة المعتضد الموضوع له الكتاب وفيه فصلان : الفصل الأول: في نســـبه 440

الفصل الثاني : في ذكر طرف من سناقبه وأوصافه

444

## ٢ ـ فهرس الآيات

| الصفحة        | الآيـــة                                               | رقمالآية |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
|               | سورة البقرة                                            |          |
|               | أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون          | ٤٤       |
| 177 ( 17 ( 17 | الكتاب أفلا تعقلون                                     |          |
| ٤٢            | واستعينوا بالصبر والصلاةوإنها لكبيرةإلا علىالحاشعين    | 20       |
| 114           | واقتلوهم حيث ثقفتموهم                                  | 191      |
| 187:1.4       | وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب      | 197      |
| ٤ ٢٥ - ٢٤     | ومن يتعد حدود الله قأولئك هم الظالمون                  | 779      |
| 1781104       | ,                                                      |          |
| ١٠٨           | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله           | ۲۳۸      |
|               | <b>ق</b> انتي <i>ن</i>                                 |          |
| ۳۵            | والله يؤتَّى ملكه من يشاء والله واسع عليم              | 727      |
|               | سورة آل عمران                                          |          |
|               | لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين        | ۲۸       |
|               | ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا          |          |
| . 741         | منهم تقاة                                              |          |
|               | قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلمة سواء بيننا وبينكم      | 78       |
|               | ألاً نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا    |          |
|               | بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا |          |
| 757           | مسلمون                                                 |          |
| J. J. J.      | ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في          | ٨٥       |
| 74. — 779     | الآخرة من الحاسرين                                     |          |
| 177:110       | ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا           | 97       |

| الصفحة    | الآيــــة                                             | رقمالآية |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| ٠ ١٣٦،١٦  | ياأيها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا   | 1.4      |
| 177:17:   | وأنتم مسلمون                                          |          |
|           | كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف              | 11.      |
|           | وتنهون عن المنـــكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل         |          |
|           | الـــكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم         |          |
| 74. 420   | الفاسقون                                              |          |
|           | يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا        | 114      |
|           | يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من          |          |
|           | أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم              |          |
| 741       | الآيات إنكنتم تعقلون                                  | ·<br>    |
|           | وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها                  | 188      |
| 1/4       | السموات والأرض أعدت للمتقين                           |          |
| 1.4-1.4   | هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين                    | 147      |
|           | وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن           | 188      |
|           | مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على ا        |          |
| 70729     | عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين         |          |
| 17,78,11, | فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا           | 109      |
| 1076188   | عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين             |          |
|           | سورة النساء                                           |          |
|           | فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله     | ٦        |
| 154       | حسيبا                                                 |          |
| 77 47     | إن الله يأمركم أن توَّدوا الأمانات إلى أهلها          | ۸۰       |
| 1 1/2110  | ياأيها الذينآ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى أ | ٥٩       |
| YoV       | الأمر منكم                                            |          |
| 0 8       | وحسن أو لثك رفيقاً                                    | 79       |

| الصفحة     | الإيــــة                                                                                        | رقم الآية |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.        | من يطع الرسول فقد أطاع الله                                                                      | ۸۰        |
| 115        | واقتلوهم حيث ثقفتموهم                                                                            | 41        |
| ۱۰۸،۹۰،۱۸  | إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا                                                         | 1,4       |
| 174        |                                                                                                  |           |
|            | ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء                                                     | 140       |
|            | لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن                                                  |           |
|            | غنيأ أوفقيرأ فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوىأن تعدلوا                                           |           |
| 107 ( 120  | وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا                                                |           |
|            | ياأيها الذين آ منوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون                                              | 188       |
| 741        | المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا                                                |           |
|            | سورة المائدة                                                                                     |           |
| 77 4 7     | ياأيها الذين آ منوا أوفوا بالعقود                                                                | ١         |
|            | وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم                                                  | ۲         |
| 154,110,44 | والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب                                                         |           |
| 411        | اليوم أكملت لكم دينكم                                                                            | ٣         |
|            | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في                                                    | 44        |
|            | الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم                                                   |           |
|            | وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم                                                        |           |
| 77 : Y7    | خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عداب عظيم                                                           |           |
| 120        | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون                                                     | ٤٤        |
| ١٤٨        | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون                                                     | \$0       |
| ٤٦         | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الهم الفاسقون                                                   | ٤٧        |
|            | يا أيها الذينآمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءً<br>أمن برأدا المدين مسرة لم ينك فانه منديان | ١٥        |
| 741        | بعضهم أولياء بعض ومزيتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين                         |           |

| الصفحة    | الآيــــة                                             | رقم الآية |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 45504211  |                                                       |           |
|           | إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من           | ٩٠,       |
| Y9A       | عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون                     |           |
|           | سورة الأنعام                                          |           |
| 704       | لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون                             | ٦٧        |
| 455       | ولا تزر وازرة وزر أخرى                                | ١٦٤       |
|           | سورة الأعراف                                          |           |
|           | والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا         | ٥٨        |
| ٣١        | يخرج إلا نكداكذلك نصرفالآيات لقوم يشكرون              |           |
| ٩١        | خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجحاهلين               | 199       |
|           | سورة الأنفال                                          |           |
|           | واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول        | ٤١        |
| 90        | ولذى القربى واليتأمى والمساكين وابن السبيل            |           |
|           | وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل           | ٦٠        |
|           | ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم             |           |
| 79111110  | لا تعلمونهم الله يعلمهم                               |           |
| ,         | سورة التوبة                                           |           |
| 1/4       | إن الله يحب المتقين                                   | ٧٠٤       |
| ٤٨ ، ٤٧   | قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم            | ١٤        |
|           | عليهم ويشف صدور قوم مومنين                            |           |
|           | إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام   | ۱۸        |
|           | الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن     |           |
| 171.9.47. | يكونوا من المهندين                                    |           |
|           | قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخرولا يحرمون | 79        |
|           | ماحرمالله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا    |           |
| 74.       | الكتاب حتى يعطو الجزية عن يدر وهم صاغرون              |           |

| الصفحة      | الآيــــة                                           | رقمالآية |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
|             | انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في     | ٤١       |
| 91671       | سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون               |          |
|             | لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمورحتي جاء    | ٤٨       |
| ٤٠          | الحق وظهر أمر الله وهم كارهون                       |          |
|             | إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهــــا  | ۳.       |
|             | والمؤلفةقلوبهم وفيالرقابوالغارمين وفيسبيلالله وابن  |          |
| 44          | السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم                |          |
|             | إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم   | 111      |
|             | الجنة يقاتلون فيسبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه |          |
|             | حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده     |          |
|             | من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو     |          |
| <b>79</b> V | الفوز العظيم                                        |          |
| 17.         | ياأيها الذين آ منوا اتقوا الله وكونوا معالصادقين    | 119      |
| ·           | ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولامخمصة في          | . 17.    |
|             | سبيلالله ولايطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من   | 171      |
|             | عدو نيلا إلاكتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع     |          |
|             | أجر المحسنين *ولا ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولا    |          |
|             | يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما       |          |
| 114         | كانوا يعملون                                        |          |
|             | قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة     | 174      |
| ۲۹۸ ، ۲۹۸   | واعلموأن الله مع المتقين                            |          |
|             | سورة هود                                            |          |
| ٣           | ألا لعنة الله على الظالمين                          | ١٨       |
|             | سورة يوسف                                           |          |
| ۲٥          | والله غالب على أمره                                 | 71       |

| الصفحة      | الآيــــة                                                                                          | رقم الآية |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن ربى                                                       | . 04      |
| 19.         | غفور رحيم                                                                                          |           |
|             | سورة الرعد                                                                                         |           |
|             | إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا                                                 | 11        |
| <b>የ</b> ሞለ | أراد الله بقوم سوءا فلأمرد له ومالهم من دونه من وال                                                |           |
| ٤٧          | والله يحكم لا معقب لحكمه                                                                           | ٤١        |
| •           | سورة إبراهيم                                                                                       |           |
|             | وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم                                                     | 0 + 6 29  |
| 154         | من قطران وتغشى وجوههم النار                                                                        |           |
|             | سورة النحل                                                                                         |           |
| 1 • 1       | يتفيأً ظلاله عن اليمين والشمائل                                                                    | ٤٨        |
|             | ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة                                                       | ٨٩        |
| 154         | وبشرى للمسلمين                                                                                     |           |
|             | إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي                                                      | ٩.        |
|             | وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم                                                        |           |
| 1186 94     | تذكرون                                                                                             | ۵.        |
|             | وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد                                                  | ۹۱        |
| 90          | توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاإن الله يعلم ما تفعلون                                           | ۱۲۸       |
| ٣           | إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون                                                            | 11/       |
|             | سورة الإسراء                                                                                       |           |
|             | سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى                                                    | ,         |
| ٦٤          | المسجد الأقصى                                                                                      |           |
| 488         | ولا تزر وازرة وزر آخری                                                                             | 10        |
| <b>U</b> A  | وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحسانا إما<br>يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلاتقل لهما | 75,74     |
| 790         | يبلس مسد الحير احدمها أو الرهما فاربس هما إ                                                        |           |

| الصفحة    |                                                   | رقم الآية |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
|           | أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما    | ,         |
|           | جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهمــــا كما        |           |
|           | ربيانى صغيرا                                      |           |
| ۲٥        | فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا                  | 44        |
| 4.5       | وأوفوا بالعهد إن الغهد كان مسئولا                 | 45        |
|           | سورة الكهف                                        |           |
| 70.       | منيهد الله فهوالمهتد ومن يضلل فلنتجد له وليامرشدا | 17        |
| 777       | ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا       | 40        |
|           | وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس    | ٥١        |
|           | كانمن الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته       |           |
| 701-700   | أولياء مندونى وهم لكم عدو بثس للظالمين بدلا       |           |
|           | سورة مريم                                         |           |
| 70        | فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا           | ٥٩        |
|           | الشهوات فسوف يلقون غيا                            |           |
|           | سورة طه                                           |           |
| 7.7       | والقد مننا عِليك مرة أخرى                         | ٣٧        |
| 414 . 144 | وقد خاب من حمل ظلما                               | 111       |
|           | سورة الأنبياء                                     |           |
| 759       | وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم          | 45        |
|           | الخالدون                                          |           |
|           | ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض        | 1.0       |
| ۳۰,۱      | ولناد عبدي الصالحون<br>يرثها عبادي الصالحون       |           |
| , ,       | يرب بدي بله عون سورة الحج                         |           |
| سوري      |                                                   | . w.      |
| ٧٣        | ومن يعظم حرمات الله فهو - له عند ربه              | 1 4,      |

| •         | ,                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة    | الآيـــــة                                             | رقم الآية |
|           | سورة المؤمنون                                          |           |
| ١٠٨       | قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون           | 7 6 1     |
| 97        | وأكثرهم للحق كارهون                                    | ٧٠        |
|           | سورة النور                                             |           |
| ٤٦        | أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها          | ۳۷ ، ۳٦   |
|           | بالغدو والآصال * رجال                                  |           |
|           | سورة الشعراء                                           |           |
|           | أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا             | ٠ ١٨١     |
|           | بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم           | ، ۱۸۲     |
| 119       | ولا تعثواً في الأرض مفسدين                             | ۱۸۳       |
| 144-144   | وأنذر عشيرتك الأقربين                                  | 415       |
|           | سورة النمل                                             |           |
| 97        | ومن شكر فإنما يشكر لنفسه                               | ٤٠        |
|           | سورة العنكبوت                                          |           |
| -1.4.14   | وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر          | ٤٥        |
| 174 . 1.4 |                                                        |           |
| 11/       | والذينجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين | 79        |
|           | سورة لقمان                                             |           |
| 495       | أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير                         | ١٤        |
| 9 8       | وأمر بالمعروفوانه عن المنكر                            | 17        |
|           | ألم ترأن الله سخرلكم مافي السموات ومافي الأرض          | ۲٠        |
|           | وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من             |           |
| 777       | يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير             |           |
|           | سورة الاحزاب                                           |           |
| ٤٥        | وأنزلالذين ظاهروهم منأهلالكتاب من صياصيهم              | 77        |

| الصفحة      | الآيـــة                                                    | رقم الآية |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|             | إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت                   | ٣٣        |
| 178 ( 108   | ويطهركم تطهيرا                                              |           |
| 1.1-1       | وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا                          | ٤٦        |
| *           | سورة فاطر                                                   |           |
|             | إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه              | ٦         |
| 701         | ليكونوا من أصحاب السعير                                     |           |
| 455         | ولا تزر وازرة وزر أخرى                                      | ١٨        |
|             | سورة ي <i>س</i>                                             |           |
| 759.74.     | لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين                   | ٧٠        |
|             | سورة ص                                                      |           |
|             | ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرضفاحكم بين الناس             | 77        |
|             | بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين             |           |
|             | يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم               |           |
| 108 : 71    | الحساب                                                      |           |
|             | كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر               | 79        |
| ۱۰۸         | أولو الألباب                                                |           |
|             | سورة الزمر                                                  |           |
| 455         | ولاتزر وازرة وزر آخری                                       | ٧         |
| 759         | إنك ميت وأنهم ميتون                                         | ۳,        |
| 777         | وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض<br>سورة غافر | ٧٤        |
| 7/0         | لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين                        | 70        |
|             | سورة فصلت                                                   |           |
| · 19.57.17  | وإنه لكتاب عزيز ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه               | 13373     |
| : 17. : 104 | لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد                               | 5         |
| 144.        | · ·                                                         |           |

| الصفحة   | الآيـــــة                                             | قم الآية |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|
|          | سورة الشورى                                            |          |
| 7.7 . 1  | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير                        | 11       |
|          | قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فيالقربي ومن        | 74       |
| 174      | يقترف حسنة نز د له فيها حُسنا                          |          |
|          | سورة الزخرف                                            |          |
| ٥٠       | وجعلها كلمة باقية في عقبه                              | 47       |
|          | سورة الفتح                                             |          |
| 4.00 4.0 | إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم | ١٠.      |
|          | فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد          |          |
| 74       | عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما                           |          |
| 77       | وكانوا أحق بها وأهلها                                  | 77       |
|          | سورة الحجرات                                           | '        |
|          | يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن      | ٦        |
| 100      | تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين         |          |
|          | سورة النجم                                             |          |
|          | وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف              | 1        |
| 179 6 44 | يرى * ثم يجزاه الحزاء الأوفى                           | 13       |
|          | سورة الرحمن                                            | }        |
| ٧٤       | هل جزاء الإحسان إلا الإحسان                            | ٦,       |
|          | سورة الحشر                                             |          |
|          | وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا            | ٧        |
| 188611.  | واتقوا الله إن الله شديد العقاب                        |          |
| 190      | ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة                    | ٩        |
| 74       | ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظرنفس ماقدمت لغدا    | ١٨       |

| قم الآية | الآيـــــة                                        | الصفحة    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
|          | سورة الجمعة                                       |           |
| 4        | يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة |           |
|          | فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن    |           |
|          | تعلمون                                            | 174.414   |
|          | سورة المنافقون                                    |           |
| ٤        | كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم              | ٤٥        |
|          | سورة الطلاق                                       |           |
| 1        | ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفشه                   | ٧٦        |
| ۲        | وأشهدوا ذوى عدل منكم                              | 1 2 7     |
| 4 6 4    | ومن يتق الله يجعلله مخرجا ويرزقه منحيث لايحتسب    | 17        |
| 0        | ومن يتق الله يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا        | ۱۰۷       |
|          | سورة الحاقة                                       |           |
| ٧        | فترىالقوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية         | 4.8       |
|          | سورة المطففين                                     |           |
| ٦        | ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس        |           |
|          | يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون *          |           |
|          | ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم   | ۲۱۱۹ ، ۳۷ |
|          | الناس لرب العالمين                                | 10.       |
| ,        | سورة الاخلاص                                      |           |
| 7 4 1    | قل هو الله أحد ، الله الصمد                       | 720       |

### ٣ \_ فهرس الأحاديث

- ۱ \_ « ألا أخبركم بخير الناس ؟ ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار النها » ١١٤
- - ٣ ـــ « غدوة في سبيل الله أوروحة خير مما طلعت عليه الشمس » ١٣
    - ٤ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ١١٧
- من نزل منزلا يخيف فيه المشركين ويخيفونه كان له كأجر ساجد
   لايرفع رأسه إلى يوم القيامة وأجرقائم ...... » ١١٣
- الله الأرض الله الله الله الله الله الله الله الأرض وهب لهم بيت عينون .... »

- ١٠ « ياعبد الرحمن بن سمرة ، الاتسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها »
   ٧٢ « مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها »

# ٤ - فهرس القوافي ومثل

| الصفيحة | بحره   | قافيتـــه      | أول البيت      |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 777     | البسيط | من الذَّ هـَب  | کأن صغری       |
| 455     | الكامل | مبارك الجُرْبِ | جانيك          |
| 11      | الطويل | هو أسعدُ       | وإنك لا        |
| ٦٨      | الكامل | إليك المنبر    | ولو ٣ن"        |
| ۳۸۰     | البسيط | وأوقافا        | فتصيير الشطر   |
| .441    | الطويل | ثياب صديق      | إذا اختبر      |
| 747     | الطويل | ولمَّا أُمزَّق | فإن كنت        |
| 471.    | البسيط | قائلاً فقُـل ِ | وقد وجدت       |
| ۳۸۰     | الطويل | له شأن ً       | لملتمس الحاجات |

شطر بیت

لكانت لوجه الدهر عيناً وحاجبا

مثل

أجيع كلبك يتبعك

## ه \_ الكتب التي ذكرها المؤلف

الأوائل ٣٦٨

تاریخ البوری ۱۰۰

تاريخ الشام ٢١٠

التثقيف ٣٣٢

التعريف بالمصطلح الشريف ٣٢٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٣

الخراج القدامة ٢٨٢

الدر الملتقط ٢٧٦

ذخيرة الكتاب ٢٧٥ ، ٣٣٦

رأس مال النديم ٣٥٣

السيرة لابن إسحاق ٣٧٦

صبح الأعشى في كتابة الإنشا ٩٨ ، ١٨٣ ، ٢٧٩

صناعة الكتاب ٢٧٤ ، ٢٨٣ ، ٣٣١

العقد « الفريد » ١٨٠

لطائف المعارف ٣٤١

المثل السائر ٩٨

مسند البزار ۱۸۲

معالم الكتابة ٣١٥

المنهاج في صنعة الخراج ٢٢٨

نقط العروس ٣٧٣

### ٦ \_ فهرس الأعلام

آدم عليه السلام ٣٧٧ الآمر الفاطمى ٢٣٤ أبان بن الحكم ٥٥٥ إبراهيم عليه السلام ٣٧٧ إبراهيم بن سليمان = الواثق ٣٥٣ ، ٣٧٣ إبراهيم بن صالح بن على ٣٤٧ إبراهيم بن العباس ٢٢٣ إبراهم بن القيسرى شمس الدين ٦٠ إبراهيم بن لقمان الصاحب فخر الدين ٩٩ ، ١٢١ إبراهيم بن المهدى ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ إبراهيم بن نوح ٢٦٤ إبراهيم بن الوليد ٢٥١ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٢ أترجة الهاشمي ٢٦٨ ، ٣٦٩ ابن الأثير ٩٨ أحمد بن الحسن = الحاكم بأمر الله ٣٩ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٢١ ، ١٢١ TVV . TVT . TOT . 179 أحمد بن أبي الحسين = عز الدولة بن معز الدولة ١٧٤ أبو أحمد = الحسين بن موسى ١٥١ ، ١٥٨ ، ١٦٥ ، ١٧٥ أحمد بن حمدون ٣٦٨ أحمد بن أبي دواد ٢٧٠

أبو أحمد بن الرشيد ٣٥٧

أحمد بن سليمان = الحاكم بأمر الله ١٢٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ،

**\*\*\*** , **\*\*\*** , **\*\*** 

أحمد بن طولون ٣٤٦

أحمد بن الظاهر = المستنصر

أحمد أبو العباس = الناصر الدين الله ١٤٠

أحمد بن عبد ربه = صاحب العقد ١٨٠

أحمد بن محمد بن قلاوون = الملك الناصر ٢٦٥ ، ٢٧٦

أحمد بن المعتضم ٢٥٠ ، ٣٥٧

أحمد بن الناقد أبو الأزهر ٩٩

أحمد بن نصر العباسي ٨٢

إدريس عليه السلام ٣٧٧

أبو الأزهر أحمد بن الناقد ٩٩

ابن إسحاق صاحب السيرة ٣٧٦

أبو إسحاق الصابي ۱۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۲۱۲،

307 3 3AY

إسماعيل عليه السلام ٣٧٧

الأشتر النخعي مالك بن الحارث ٢ ، ٧ ، ٣٤١

الأشرف شيرز بن عضد الدولة ٧٧

الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون ٢٦٥

الأصفهاني العمار ٣٠١

الأفشين ٢٣٩

ألب غازى بك = محمد بن أبي بكر ١٠٦

ألب غازى = صلاح الدين يوسف

أمين الدولتين ابن موصلايا ٢٠١

الأمين محمد الخليفة ٣٤٨ ، ٣٥٠ ، ٣٥٢ ، ٣٦٢ ، ٣٧٠

أنس بن مالك ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨١

أيتاخ ٣٧٢

أيوب بن سليمان بن عبد الملك ٣٥٩

أيوب بن مروان ٣٥٥

بابرنــس ٣٠٦

بابك ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۳۳۹

أبو البركات أخو أبى تغلب بن حمدان ٢٩٤ ، ٢٩٦

السبزار ۱۸۲

بشر بن مروان ۳۵۵

أبو بكر الصديق ١٣٨ ، ١٣٩ ، ٢١١ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٣٣٤

TYA . TOE . TOT . TO1 . TEA . TE1 . TE. . TTA

أبو بكر بن سليمان = المعتضد ٣٥٣

بهاء الدولة بن عضد الدولة ١٥٨

بهاء الدين البندقدار ٣٢٧

بوران بنت الحسن بن سهل ٣٦٥ ، ٣٦٦

البورى صاحب التاريخ ١٠٠

بيبرس الظاهر ٩٩ ، ١٢١ ، ٣٥٣

أبو تغلب بن حمدان ۲۸۶

تقى الدين بن حجة ١٩٤

تقى الدين بن صلاح الدين ٣٠٨

تميم بن أوس الدارى ٢١١

تنكز سيف الدين ٣٢٩

الثعالي ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۷۰

الجاثليق بن عبد يسوع ٢٠١

الحاحيظ ٣٤٢

أم جعفر = زبيدة ٣٦٦

أبو جعفر عبد الله = القائم بأمرالله ٢٠١ ، ٣٥٣ ، ٣٧٧

جعفر بن المقتدر ٣٥١

أبو جعفر المنصور ٣٤٧ ، ٣٤٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٧ . ٣٥٧

أبو جعفر النحاس ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٣١

أبو جعفر المنصور = المستنصر بالله

جلال الدين علاء الدين خوارزم شاه ٣٢٤

أم جلال الدين بن علاء الدين ٣٢٤

جهیم بن قیس ۲۱۱

ابن حاجب النعمان ٢٧٥

الحارث بن الحكم ٢٥٥ ، ٣٥٦

الحاكم بأمر الله = أحمد بن الحسين أبو العباس ٣٩ ، ٥٠ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩١ ، ٣٩

الحاكم بأمر الله = أحمد بن سليمان ١٢٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٢ ،

**\*\*\*** , **\*\*\*** , **\*\*\*** 

حبيب بن الحكم ٥٥٥

حبیب بن ذویب ۳٤۱

الحجاج بن يوسف ٢٥٢ ، ٢٨٠ ، ٣٣٩ ، ٣٤٥ ، ٣٤٥

ابن حجة تقى الدين ١٩٤

حرب بن الحارث ٢٥٥ .

حسام الدين لاجين الملك المنصور ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٦٠

الحسن بن بغا ٣٦٦

الحسن بن سهل ۳۲۰ ، ۳۲۱

الحسن بن على بن أبي طالب ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٦١

أبو الحسن فخر الدولة بن ركن الدولة ١٢

أبو الحسن محمد بن الحسين ١٥٨

الحسن بن هانیء = أبو نواس ٣٦٦ ، ٣٧١

أبو الحسين معز الدولة ٨١

الحسين بن موسى العلوى ١٥١ ، ١٥٨ ، ١٦٥ ، ١٧٥

الحسين بن يحيى الــكاتب ٣٧١

الحطيئة ٣٣٧

حفص بن المغيرة ٣٤٣

حماد التركي ٣٤٧

حمدان بن ناصر الدولة ٢٩٥

حمدونة بنت الرشيد ٣٦٦

ابن الحمصى == ناصر الدين محمد بن الحمصى ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، ٣٢٨ ، ٣٢٨ ،

خالد بن برمك ٣٤٧

أم خالد بنت أبي هشام ٣٦٢

خالد بن الوليد ٥٠ ، ٢٧٨ ، ٣٣٦

خوارزم شاه علاء الدين ٣٢٤

الخيرران ٣٦١

داود بن محمد = المعتضد بالله أبو الفتح ١٩٤ ، ٣٥٤ ، ٣٧٥

داود بن مروان ۳۵۵

داود بن يوسف = هزبر الدين الملك المؤيد ٢٥٦

دجی الحادم ۸۲

الراشد ٣٥٣ ، ٣٧٧

الراضي بن المقتدر ٣٥١ ، ٣٥٣

رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد ٢ ، ٤٥ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢٤٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤٩ ، ٢٤٠ ، ٢٧٧، ٢١٢ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٢٧٨ وانظر نسخ العهود وما كتب منها ففيها ذكره صلى الله عليه وسلم

رشحالحجر = عبد الملك بن مروان

رشيد الدين ٣٠٧

الرشيد = هارون الرشيد  $^{899}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$  ،  $^{909}$ 

رقية بنت عبد الله بن عمرو ٣٥٦

ركن الدولة أبو على ٨١

زياد بن أبيه = زياد بن أبي سفيان ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤

الزبرقان بن بدر ٣٣٧

زبيدة زنت جعفر ٣٦٢

زين الملة = شيرز

أم سعيد بنت عبد الله بن عمرو ٣٥٦

سعید بن أخي مروان ۳۵۵

السفاح أبو العباس ٣٤٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠

44

أبو سفيان ٣٤٣

السلطان الشهيد الملك الناصر ١٩٦

سلمان الفارسي ٣٤٠

سليمان بن أحمد = المستكفى ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٣٥٣ ، ٣٧٣ ،

444

سليمان بن عبد الرحمن ٣٥٦

سليمان بن عبد الملك ٣٥٠ ، ٣٥٤ ، ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦٢

سليمان بن المنصور أبي جمعة ٢٥٧

سهل والد الحسن بن سهل ٣٦٧

سهير اليهودي ٣٤٥

سيف الدين تنكز ٣٢٩

شاهرید بنت فیروز ۳۶۱

أبو شجاع عضد الدولة ٨٠ ، ٨١

شرحبیل بن حسنة ۲۱۱

شرف الدولة = شيرز

الشعبي ٣٣٩

شمس الدين إبراهيم بن القيسرى ٦٠

شمس الملة = صمصام الدولة

الشهابي بن فضل الله المقر الشهابي ١٩٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ،

777 · 777 · 778

شهاب الدين محمود الحلبي ۳۹ ، ٥٠

شيث عليه السلام ٣٧٧

ابن شیث ۳۱۰

شيخ الملك المؤيد ١٣٧

شيرز بن عضد الدولة ٧٧

الصابي أبو إسحاق ۱۲ ، ۱۵۱ ، ۱۵۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۲۱۲،

307 3 317

الصاحب فخر الدين بن لقمان = إبراهيم بن لقمان ٩٩ ، ١٢١

صارم الدين صاروحا ٣٢٨

صاروجا = صارم الدين

صالح بن الحكم ٣٥٥

الصلاح الصفدى ٣٥٣

صلاح الدين يوسف بن أيوب ٨٦ ، ٨٧ ، ٣٠١ ، ٣٠٩ ، ٣١٥

457

صمصام الدولة أبو كاليجار ٨١ ، ٨٧ ، ٨٣ ، ٢٥٤

الصولى ٣٥٢ ، ٣٥٨ ، ٣٧١

ضياء الدين = ابن الأثير

ضياء الملة = بهاء الدولة بن عضد الدولة

أبو طاهر ۱۵۷ ، ۲۹۰

الطائع عبد الكريم ١٢ ، ٢٧٧ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ٢٥٤ ،

TOT . TO. . TEA

طلحة بن عبيد الله ٣٤١

الطنبغا ٢٦٩

الظاهر بيبرس ٩٩ ، ١٢١ ، ٣٥٣

الظاهر بالله الحليفة ٢٥٠ ، ٣٥٣

عاتكة بنت يزيد بن معاوية ٣٦١

العادل سيف الدين أخو صلاح الدين ٣٠٨

العادل كتبغا المنصورى ٣٩

عاصم بن أبي محكن ٣٦٠

عائشة بنت عبد الله بن عمرو ٣٥٦

ابن عباس = عبدالله بن عباس ٣٧٧ ، ٣٣٩

أبو العباس أحمد = الحاكم بأمر الله ٣٩ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٢١ ،

TVV , TVT , TOT , 179 , 171

أبو العباس أحمد = الناصر لدين الله ١٤٠

أبو العباس السفاح ٣٤٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٦٠ ،

44.

العباس بن عبد المطلب ٥٤ ، ٢١١ ، ٣٥٨ ، ٣٧٧

العباس بن المأمون ٣٦٠ ، ٣٦٥

العباس أبو الفضل = المستعين بالله ١٩٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٣٥٣

TV1 6 77A

العباس بن محمد عم المهدى ٣٥٧

العباس أخو المطيع ٣٥٠

العباس بن الهادی ۳۵۷

العباس بن الوليد ٣٤٩

عبدة بنت عبد الله بن عمرو ٣٥٦ وانظر ما بعدها

عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية ٣٦٣ وانظر السابقة

ابن عبد الحكم ٢٧٩

عبد الحميد بن يحيى ١٨٢

عبد الرحمن بن الحكم ٣٥٥ ، ٣٥٦

عبد الرحيم البيساني = القاضي الفاضل

عبد الصمد بن على ٣٥٧

عبد العزيز أخو الطائع ٢٥٠

عبد العزيز بن مروان ٣٥٥

عبد العزيز بن أخى مروان ٣٥٥

عبد الكريم = الطائع ١٢ ، ٧٧ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ٢٥٤،

404 , 400 , 454

عبد الله بن الأمين ٣٥٧

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٣٤٢

عبد الله أبو جعفر = القائم بأمر الله ٢٠١ ، ٣٥٣ ، ٣٧٧

عبد الله بن الزبير ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٧٨

عبد الله بن طاهر ٣٦٥

عبد الله بن عباس ٣٣٩ ، ٣٧٧

عبد الله بن على ٣٦٠ ، ٣٧٢

عبد الله بن عمرو بن عثمان ٣٥٦

عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعرى ١٨٠ ، ١٨٢

أبو عبد الله محمد بن فضلان = محيي الدين ١٤٠

عبد الله بن مروان ۳۵۵

عبد الله بن المعسير = ابن المعتر ٢٥٢ ، ٣٥٩

عبد الله بن معاوية ٣٤٩

عبد الملك بن مروان ۲۵۲ ، ۲۸۰ ، ۳٤۲ ، ۳٤۴ ، ۳۵۰ ، ۳۵۲ ؛

ספיד : דפיד : ודיד : דדיד

عبد الملك بن أخى مرو ن ٣٥٥

عبد مناف بن قصی ۳۷۸

عبد الواحد بن الفضل ١٧٠

عبد الواحد بن أخى مروان ٣٥٥

عبد يسوع الجاثليق ٢٠١

عبيد الله بن مروان ٣٥٥

عثمان الأصغر بن الحكم ٣٥٥

عثمان الأكبر بن الحكم ٣٥٥

عثمان بن الحارث ٢٥٥

عثمان بن حنیف ۳۳۸

عثمان بن عفان ۲۱۱ ، ۲۳۷ ، ۳۳۹ ، ۳۳۹ ، ۳٤۰ ، ۳٤۳،

TVA . TOE . TOT . TEE

عز الدولة بن معز الدولة ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧٤ ، ٢٨٤

ابن عساكر ۲۱۰

العسكرى أبو هلال ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٦٨ ، ٣٦٨

عضد الدولة أبو شجاع ٨٠ ، ٨١

عضد الدولة بن بويه ٢٥٤

عقیل بن أبی طالب ۳٤۹

علاء الدين بن الأبو بكرى ٣٢٩

علاء الدين خوارزم شاه ٢٥٤

على بن أحمد بن الفضل الهاشمي ١٧٠

على بن الجنيد ٣٥٨

على بن الحسين الهاشمي الزينبي ٨٢

علی بن خلف ۱۹۳

أبو على ركن الدولة ٨١

على بن أبي طالب ٦ ، ٢١٢ ، ٣٣٦ ، ٢٣٧ ، ٣٤١ ، ٣٤٩ ،

TVV : 771 : 708 : 707

العماد الأصفهاني ٣٠١

عمر بن الحارث ٢٥٥

عمر بن الحطاب ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢١٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ ،

ישר . יאר י דרי י דרי

TVA . TT . TOE . TOT . TET . TE1

عمر بن عبد العزيز ٣٤٣ ، ٣٥٤ ، ٣٦٢

عمر بن مروان ۵۵۰

عمرو بن حزم ۲

عمرو بن الحكم ٥٥٣

عمرو بن الزبير ٣٤٢ ، ٣٤٣

عمرو بن العاص ۲۵۲ ، ۲۷۹ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹

عمرو بن الفرج الرخجي ٣٦٥

فاطمة بنت رسول الله ٣٦٠

فاطمة بنت عبد الملك ٣٦٢

أبو الفتح داود بن محمد = المعتضد ١٩٤ ، ٣٥٤ ، ٣٧٥

أبو الفتح = لاجين حسام الدين

أبو الفتح = محمد بن قلاوون

فخر الدولة بن ركن الدولة ١٢

فخر الدين بن لقمان = إبراهيم بن لقمان ٩٩ ، ١٢١

فرج = السلطان الناصر فرج ١٩٣

أبو الفضل العباس = المستعين بالله ١٩٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٣٥٣

TV1 : T7A

الفضل = المطيع لله ٢٨٤

فضل الله بن ناصر الدولة ٢٨٩

ابن فضل الله = المقر الشهابي

ابن فضلان محيي الدين ١٤٠ ، ١٩٨ ، ١٩٩

القادر بالله ۲۵۳ ، ۳۲۰ ، ۳۷۷

القاضي الفاضل ۲۲۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰

القاهر بن المعتضد ٣٥١

القائم بأمر الله = عبد الله أبو جعفر ٢٠١ ، ٣٥٣ ، ٣٧٧

أبو قائد الدارى ٢١٠

قتادة ٣٣٧

أبو قحافة ٣٣٤

قدامة ٢٨٢

قصی بن کلاب ۳۷۸

القضاعي ٣٣٥ : ٣٣٩

قطلوبغا ٢٧٠

قلاوون = المنصور قلاوون ۹۹ ، ۱۲۹ ، ۳٤٦

قوصون ۲۲۵

أبو كاليجار صمصام الدولة ٨١ ، ٨٧ ، ٨٣ ، ٢٥٤

الكامل بن العادل = محمد بن أبي بكر ٩٩ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ،

194

كتبغا المنصورى ٣٩

كجك بن محمد بن قلاوون = الأشرف كجك ٢٦٥

كردويه الكردى ٢٥٤ ، ٢٥٥

کعب بن مرة ۳۷۸

أم كلثوم بنت على بن أبي طالب ٣٦١

لاجين حسام الديني الملك المنصور ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٦٠

ابن لقمان = الصاحب فخر الدين بن لقمان = إبراهيم بن لقمان ٩٩ ، ١٢١

مالك بن أسماء بن حارجة ٣٤٧ مالك بن الحارث = الأشتر النخعى ٣، ٧، ٣٦٠ المأمون بن الرشيد ٣٢٣، ٢٤٨، ٣٨٧، ٣٥٠، ٣٦٧، ٣٦٧،

الماوردى ٥٥٣

مبارك التركى ٣٤٧

المبرد ٣٦٦

المتوكل بن المعتصم ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷

المتوكل = محمد بن المعتضد ۲۷۶ ، ۳۵۳ ، ۳۷۷ محمد الأمين ۳۶۸ ، ۳۵۰ ، ۳۲۲ ، ۳۷۰ محمد بن البارزي المقر الناصري ۱۹۲ ، ۱۹۲

محمد بن أبي بكر = الكامل بن العادل ٩٩ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ،

محمد بن أبی بکر = المتوکل بن المعتضد ۲۷۶ ، ۳۵۳ ، ۳۷۷ محمد بن الحسین العلوی أبو الحسن ۱۵۸

محمد بن الحمصى = ابن الحمصى ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۸ ، ۳۳۰ محمد بن عمر المدائى ، ۱۳۷ ، ۲۰۸ ، ۲۲۱ ، ۲۰۸ ، ۳۳۳ محمد بن فضلان القاضى = محمد بن أبو عبد الله = محمد بن يحيى محمد بن قلاوون الملك الناصر ، ۲ ، ۲۱ ، ۲۵۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

محمد بن مروان ۵۵۳

محمد بن المعتصم ٢٥٠

محمد بن المعتضد = المتوكل على الله ٢٧٤ ، ٣٥٣ ، ٣٧٧

محمد بن المهدى ٢٥٠

محمد بن الواثق ۲۵۷

محمد بن ناصر الدولة ٢٩٥

محمد بن يجيي بن فضلان = محيي الدين بن فضلان ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٩

محمود الحلبي شهاب الدين ٣٩ ، ٥٠

محيي الدين بن عبد الظاهر ٩٩ ، ١٢٩

محيي الدين بن فضلان ١٤٠ ؛ ١٩٨ ، ١٩٩

مرة بن كعب ٣٧٨

مروان بن الحكم ٣٤٣ ، ٤٤٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ٢٩٣ ، ٣٥٠ ،

مروان بن محمد ۱۸۳ ، ۲۵۲ ، ۲۹۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳

المسترشد بالله ١٨٣ ، ٣٥٣ ، ٣٧٧

المستضيء ٣٥٣

المستظهر ۳۵۳ ، ۳۷۷

المستعصم ٢٥٣

المستعين بالله ١٩٣ ، ٣٦٤ ، ٢٦٤ ، ٣٦٨ ، ٣٧١

أم المستعين ٣٦٨

المستكفى بن الحاكم = سليمان بن أحمد ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٣٥٣ ،

**\*\*\*** 

المستنجد ٢٥٣

المستنصر بالله ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۲۰ ، ۳۰۳ ، ۳۷۳

مسلمة بن عبد الملك ٢٤٦ مسيلمة الكذاب ٢٢٥٥

المطيع لله = الفضل ۱۵۱ ، ۲۱۲ ، ۲۸۶ ، ۳۶۹ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۱

المظفر يوسف بن عمر ٢٦٠

معاویة بن أبی سفیان ۲۱۱ ، ۳۶۲ ، ۳۲۷ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۱

معاویة بن مروان ۱۹۵۰

معاوية بن يزيد بن معاوية ٣٦١ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠

المعتر بالله و ۳۰ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۷ ، ۳۲۱

المعتصم ۲۲۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ محتمل

المعتضد بالله داود ۱۹۶ ، ۳۵۶ ؛ ۳۷۰

المعتضد بالله أبو العباس أحمد ٢٢٣ ، ٢٢٢ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٦٢ ، ٣٣٩ ، ٣٣٠ ، ٣٦٤

المعتضد بالله بن المستكفى = أبو بكر بن سليمان ٣٥٣ ، ٣٧٣؛ ٣٧٧ المعتمد على الله ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٣٧١

معز الدولة أبو الحسين ١٨١

المقتدر بالله ۱۹۳۲ ، ۱۹۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۷۷

المقتدي ١٩٩٣ ، ٢٧٧

المقتفي ٢٥١ ؛ ٣٥٣

المقر الشهابي بن فضل الله ۹۹ ، ۲۲۵ ، ۲۷۲ ، ۳۲۲ ، ۴۲۶ ، ۴۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۳۱

المقر الناصري محمّد بن البارزي ١٩٤ ، ١٩٦

المقوقس ٢٧٩

المكتفى ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٦٤ ، ٣٧٠

المنتصر ۲۵۱ ، ۳۵۲ ، ۳۵۹

ابن منده ۲۱۲

المنصور أبو جعفر ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷

المنصور حسام الدين لاجين ٥٠ ، ١٥ ، ٥٥ ، ٢٠

المنصور قلاوون ۹۹ ، ۱۲۹ ، ۳٤٦

أبو منصور بن معز الدولة = عز الدولة ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧٤ ، ٢٨٤

منصور بن المهدى ٣٥٧

أبو منصور مؤيد الدولة ٨١ -

المهتدى ۲۰۲ ، ۳۷۱

المهدى ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۳۳ ،

أبو موسى الأشعرى = عبد الله بن قيس ١٨٠ ، ١٨٧

موسى بن المأمون ٣٥٧

موسی = الحادی ۲۳۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۲۱ ،

414

ابق موصلایا = أمین الدولتین ۲۰۱ المؤيد بن المتوكل ٣٧١ ، ٣٧١ المؤيد شيخ ١٣٧ موَّيد الدولة أبو منصور ٨١ المؤيد = هزبر الدين داود ٢٥٦ الناصح أبو الطاهر ١٥٧ الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون ۲۲۵ ، ۲۷۲ الناصر لدين الله الخليفة ٨٦ ، ١٤٠ ، ١٩٨ ، ٣٠١ ، ٣٥٣ ناصر الدين بن الحمصي = محمد بن الحمصي ٣٣٠، ٣٢٨ ، ٣٢٦، ٣٢٤ ناصر بن رشید الحرنومی ۹۹ الناصر = صلاح الدين يوسف الناصر فرج ١٩٣ الناصر محمد بن قلاوون ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۵۲ ، ۲۲۰ النجاشي ملك الحبشة ٢٧٩ النحاس أبو جعفر ٧٧٤ ، ٧٧٥ ، ٣٣١ نصير الدين = الملك الكامل بن العادل أبو نواس = الحسن بن هانيء ٣٦٦ ، ٣٧١ نوح عليه السلام ٣٧٧ الهادي الخليفة = موسى الهادي ٣٣٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٦ ، 474 . 411 . 40V هارون الرشيد ٢٣٩ ، ٣٤٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٧ ، אפץ י ודץ י דדץ י שוד י פרץ י איץ هارون أخو القاهر بالله ٢٥٠ هارون بن المعتصم = الواثق هاشم بن عبد مناف ۳۷۷ هبة الدين بن إبراهيم بن المهدى ٣٥٨ هرقل ۲٤٧

الهرمزان ٣٣٦

أبو هريرة ٢٣٥

هزبر الدين داود = الملك المؤيد ٢٥٦

ابن هشام صاحب السيرة ٢

هشام بن عبد الملك ۳۶۹ ، ۳۰۰ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۲۳ ، ۳۳۳ أبو هلال العسكرى ۳۲۷ ، ۳۳۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸

هند بنت أسماء ٣٤٢

هولاكو ٣٥٣

الواثق = إبراهيم بن سليمان ٣٥٣ ، ٣٧٣

الواثق بن المعتصم = هارون ۳۵۰ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۷ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۸۲

ولادة بنت العباس العبسية ٣٦١

الوليد بن عبد الملك ٣٤٦ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٦ ، ٣٦١ ، ٣٦١

الوليد بن يزيد ٣٥٤ ، ٣٦٢

يحيي بن الحكم ٢٥٥

يحيى بن عبد الرحمن ٣٥٦

يزيد بن عبد الملك ٣٥٠ ، ٣٥٤ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣

یزید بن معاویة ۲۳۸ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۹ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۲۱

يزيد المهلبي ٣٦٩

w ن الولید w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w , w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w , w ، w ، w ، w ، w ، w ، w ، w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w , w

457 , 410

يوسف بن عبد الرحمن ٣٥٦

يوسف بن عمر = الملك المظفر ٢٦٠

#### ٧ ـ فهرس الأماكن والطوائف

```
الأتراك ٣٤٧ وانظر الترك
                                           أذربيجان ١٣
                                              أرّان ۱۳
                                    إرم ذات العماد ٣٠٥
                                           أرمن ١٣٦
                                        الإستبارية ٣٠٦
                                          استراباذ ۱۳
                                       الإسكندرية ٨٨
                                       الأعاجم ٣٣٥
                                          الإيغاران ١٣
                                     أيلة « بحرأيلة » ٣٣٩
                                       بحر القلزم ٣٣٩
                                        البحسرين ٣٣٥
بغداد = مدينة السلام ٨٦ ، ٩٩ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥١،
" TIA " TIO " Y.I " 14A " 1V0 " 1V. " 109
                          TOX : TOY : YOT : TYT
                                      البلاد الشامية = الشام
                                       بلاد النوبة ٣٠٩
                                      البلاد اليمنية = اليمن
                                       بلد الخليل ٢١٢
```

بیت إبراهیم ۲۱۱ البیت الحرام ۳۰۷ وانظر القدس ۳۰۸ بیت عینون ۲۱۱ ، ۲۱۲ بین القصرین ۴۶۳ تبنین القصرین ۴۶۳ تتار = تتر ۱۳۳ ، ۲۵۷ ، ۳۵۳ الترك ۱۹۵ وانظر الأتراك النغور ۳۵۰ المخامع الجدید بمصر ۱۹۹ الجبل ۱۹۶۰ بنو الحارث بن کعب ۲۷۸ برو الحارث بن کعب ۲۷۸

> الحديثة ٢٩١ حصن تبنين ٣٠٨

الحبشة ٢٧٩ ، ٣٤٢

الحجازية « الحجاز » ١٢٤

حلب ۲۷۱

حلوان بفارس ٣٣٨

الحسيرة ٢٧٢

277

حـــيفا ٣٠٨ خليج القاهرة ٣٣٩ خوارزم ۳۲٤ الداويــة ٣٠٦ دمشــق ۲۷۰ ، ۳٤٦ الديار البكرية ١٢٤ الديار الشامية = الشام الديار المصرية = مصر الديار اليمنية = اليمن الدينور ١٣ بنو رسول ۲۵۲ الرطوم ٢١١ الرمادة ٣٣٩ الروم ۱۲۷ ، ۲۰۲ ، ۲۳۷ ، ۲۹۷ ، ۳۱۵ السحانين ١٣ سقى الفرات ١٧٠ سنجار ۲۹۲ السويـس ٣٣٩ الشام , ۲۸ ، ۱۲۶ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، 450 شيبان ۲۹۱

الصعيد الأعلى ٨٨

صفورية ٣٠٨

صقلية ٢١٥ ، ٣١٧ ، ٣١٨

الصلح ٣٦٧

صور ۳۰۸

الطالبيون ١٥٧ ، ١٥٩

طبریة ۳۰۸ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸

الطور ۳۰۸

عاد ۲۳۸

عام الرمادة ٣٣٩

عبادان ۳۳۸

العراق ۲ ، ۱۳۸ ، ۱۸۳ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۸

404 . 450 . 454

العرب ٣٤٢

عسقلان ۲۰۸

عقبة حلوان ٣٣٨

عقيل ٢٩١

عسكا ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ك

العواصم ٣٦٥

عينون = بيت عينون

الغرب ۸۸ وانظر المغرب ٣٦٥

غـــزة ٣٠٨

فارس ۳۰۲ ، ۳۶۷

الفرات والفراتية ١٧٤ ، ١٧٠

الفرس ٣٤٢

الفرنج ۱۰۵ ، ۱۳۲ ، ۲۰۵ ، ۳۱۷

الفسطاط ٣٤٦ ، ٣٤٦

فلسطين ۲۱۰

فم الصلح ٣٦٥

القادسية ٣٣٨

القاهرة ٢٢٩ ، ٣٤٦

القدس ٣٠٨ وانظر البيت المقدس

قرمبسین ۱۴

القزلة ٣٠٨

قسطنطينية ٣١٥ ، ٣١٧ ، ٣١٨

بنوقصي ٣٣٤

القلزم ٣٣٩

قیساریة ۳۰۸

الكرك ٢٦٥ ، ٢٧٦

المدرسة النظامية ببغداد ١٩٨، ١٩٩

المدينة ٢٣٨ ، ٢٣٦ ، ٢٣٩

مدينة السلام = بغداد

مصر = الديار المصرية ٢ ، ٦ ، ٨٨ ، ٩٩ ، ١٢١ ، ١٢٤ ،

0 TYT , TOT , TOT , YOY , TYT , TYT ,

. TOT . TET . TTT . TTX . TYT . TYT 444 . 445 . 444. معلیا ۳۰۸ المغرب انظر الغرب ۳۳٦ ع**خ**، الموصل ۲۹۲ ، ۳۳۸ موقان ۱۳ نابلس ۳۰۸ الناصرة ٣٠٨ نجران ۲۳۷ النهروانات ۱۷۰ النوبة ٣٠٩ بنو هاشم ۳۵۹ همذان ۱۳ اليعاقبة ٣٠٦ اليمامة ٣٣٤

اليمن = البلاد اليمنية ٢ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ١٢٤ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ،

177

## ٨ ـ نوادر وطرائف وكتب بعهود وغيرها

أول « انظر في فهرس الموضوعات ما عنوانه أواثل ففيه كثير » أول ما كتب في إلزام أهل الذمة ما يلزمهم ٢٢٨ أول من كتب عنه كتاب في نقل السنة الحراجية ٢٢٣

تركات خلفاء من الملابس ٣٦٣ ، ٣٦٤

تعقيب للمؤلف ٣٧٢

حساب السنة والفرق بين الشمسية والهلالية ٢٢١ – ٢٢٢

حفلة إعذار ٣٦٧ – ٣٦٨

حفلة عرس المأمون وبوران ٣٦٥ – ٣٦٦

خطبة قصيرة لعثمان بن عفان بعد أن أرتج عليه علم

زيّ غير المسلمين ٢٢٩

الغالية من الطيب والقول فيمن سماها ومن صنعها ٣٤٢

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للداريين ٢١٠

كتاب الذي صلى الله عليه وسلم لتميم الدارى ٢١١ ، ٢١٢

کتاب النبی إلی نصاری نجران ۲۳۷

كتاب الذي إلى هرقل ٢٤٧

كتاب عن الآمر الفاطمي بإلباس أهل الذمة الغياد ٢٣٤

كتاب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان ٢٨٠

كتاب عثمان إلى على ٢٣٧

كتاب يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة ٢٣٨

كتاب عمرو بن العاص إلى عمر بن الحطاب ٢٨٠ ماكان يكتب عن المستعين ٢٦٤

ماكان يكتب فيه من القراطيس ١٣٧ ، ٢٠٩ ، ٢٢١ ، ٢٧٥ ، ٣٣٣ ماكتب عن الحاكم بأمر الله إلى الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون ٢٦٦ نسخة كتاب عهد من رسول الله ٢

نسخة عهد من على بن أبي طالب للأشتر النخعي ٦

نسخة ماكتب الصابي عن الطائع ١٢

نسخة ماكتبه شهاب الدين محمود عن الحاكم بأمر الله ٣٩

نسخة ماكتبه شهاب الدين محمود عن الحاكم بأمر الله الثاني ٥١

نسخة ماكتب عن الطائع للأشرف شيرز ٧٧

نسخة العهد المكتوب عن الناصر لدين الله إلى صلاح الدين ٨٧

نسخة ماكتب عن المستنصر بالله إلى الكامل بن العادل ١٠٠

نسخة العهد الذي كُتب به للملك الظاهر بيبرس ١٢١

نسخة العهد للمنصور قلاوون من الحاكم بأمر الله ١٣٠

نسخة ماكتُتيب به عن أبي بكرالصديق لأمراثه الذين وجههم لقتال أهل الردة

149 - 144

نسخة عهد بقضاء القضاة ١٤٠

نسخة عهد بتقليد المظالم ١٥١

نسخة عهد بنقابة الطالبيين ١٥٧

نسخة عهد بتقليد الصلاة ١٧٠

نسخة عهد بنظر الأوقاف ١٧٥

نسخة كتاب عمر لأبى موسى الأشعرى ١٨٠ ، ١٨٢

نسخة عهد بالوزارة ١٨٣ نسخة تفويض كُتببه عن المعتضد داود ١٩٤ نسخة توقيع ١٩٨ نسخة توقيع لزعماء أهل الذمة ٢٠١ نسخة مقاطعة بإقطاع أرض ٢١٣ نسخة كتاب بنقل سنة خراجية ٢٢٤ نسخة ماكتب بإلزام أهل الذمة مايلزمهم ٢٢٩ نسخة كتاب بعزل كتاب غير مسلمين ٢٣٣ نسخة ما كُتيب عن المعتصم عند القبض على بابك ٢٣٩ نسخة كتاب كُتيب عن أبى بكر إلى أهل الردة ٢٤٨ نسخة كتاب كتب عن عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ٢٥٢ نسخة كتاب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ٢٥٢ نسخة كتاب عن الطائع إلى صمصام الدولة ٢٥٤ نسخة ماكُتب عن المستكفى إلى المؤيد هزبرالدين ٢٥٦ نسخة ماكتب عن عز الدولة إلى المطيع لله ٢٨٤ نسخة ماكتبه الصابي عن عز الدولة بن معز الدولة ٢٨٤ نسخة ماكتبه العماد الأصفهاني عن صلاح الدين بفتح طبرية وعــكا ٣٠١ نسخة ماكتب به القاضى الفاضل عن صلاح الدين في البشرى بفتح بلد من بلاد النوبة ٣٠٩ نسخة ماكتب به القاضي الفاضل عن صلاح الدين إلى المقتدر عن تأخير الكيت ١١٥ نسخة ماكتب إلى ديوان الحلافة ببغداد عن بعض بني أيوب ٣١٨ نسخة ماكتب به المقر الشهابي إلى الحاكم بأمر الله عن رماة البندق بالشام 445

> نقابة الطالبيين ١٥٧ ، ١٥٩ نوعان من الإقطاع ٢١٠ وقعة الحمل ٣٤١

## ٩ \_ فهرس المراجع

إتحاف فضلاء البشر: المطبعة الميمنية ١٣١٧

الأحكام السلطانية : مطبعة السعادة ١٣٢٧

الاستيعاب بهامش الإصابة ١٣٢٨

الإصابة : مطبعة السعادة ١٣٢٨

الأُغانى : طبع دار الكتب ودار الثقافة ببيروت إنباه الرواة : طبع دار الكتب تاريخ الحلفاء : المطبعة الميمنية ١٣٠٥

تاریخ الطبری : طبع أوربا بریل ۱۸۹۳ تاریخ أبی الفداء : طبع الآستانة ۱۲۸۰ واسطنبول ۱۲۸۰

جمهرة أنساب العرب : دار المعارف

حياة الحيوان : مطبعة المعاهد ١٣٥٣

ابن خلَّكان وفيات الأعيان : المطبعة الميمنية

ديوان الأفوه الأودى ( الطرائف الأدبية ) : مطبعة التأليف ١٩٣٧

ديوان الشريف الرضى : مطبعة نخبة الأخبار ١٣٠٦

دیوان کثیر : طبع الجزاثر ۱۹۲۸

ديوان المتنى : مطَّبعة التأليف والترجمة والنشر

سنن الترمذي : مطبعة الصاوى ١٣٥٣

سنن أبى داود : المطبعة الكستلية ١٢٨٠

سنن النسائى : المطبعة المصرية

السيرة لابن هاشم : مطبعة بولاق ١٢٩٥

شذرات الذهب : القدسى ١٣٥١

شرح أشعار الهذليين : نشر دار العروبة 197٣

صبح الأعشى : مطبعة دار الكتب

صحيح البخارى : مطبعة بولاق ١٣١٥

صحيح مسلم : المطبعة المصرية ١٣٤٩

العقد الفريد : مطبعة بولاق ١٢٩٣

عيون الأخبار : مطبعة دار الكتب

فتوح البلدان : مطبعة بريل ١٨٦٦

فوات الوفيات : مطبعة السعادة ١٩٥١

الكامل لابن الأثير · المطبعة الأميرية يبولاق ١٢٩٠

الكشاف للزمخشرى : المطبعة الأميرية ١٣١٨

المثل السائر : مطبعة حجازى ١٣٥٤

عجمع الأمثال : المطبعة العامرة الخيرية ١٣١٠

محاضرة الأوائل : المطبعة العامرة الشرفية ١٣٢٥

مروج الذهب : مطبعة بولاق ١٢٨٣

مسند الإمام أحمد : المطبعة الميمنية ١٣١٣

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة : مطبعة الجامعة ا

معجم البلدان : مطبعة ليبرج ١٨٦٦

مفاتيح العلوم : مطبعة بريل ١٨٩٥

المنتظم : طبع حيدر أباد ١٣٥٧

المنتقى : طبع ليبرج ١٨٥٩

النجوم الزاهرة : مطبعة دار الكتب

نسب قریش : دار المعارف

النهاية لابن الأثير: المطبعة العثمانية ١٣١١

الوزراء للصابى : مطبعة عيسى الحلبي ١٩٥٨

الولاة والقضاة : طبع بيروت ١٩٠٨











Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



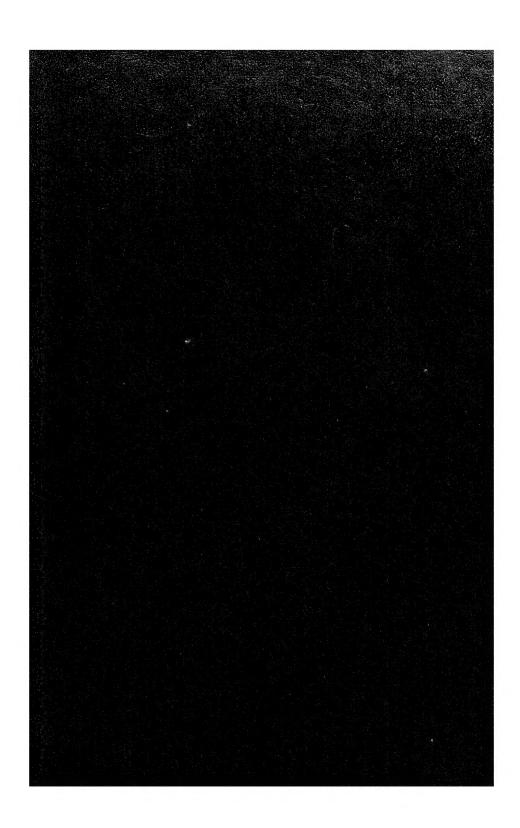